



الموضوع: القرآن وعلومه

العنسوان : متن الشاطبية

تماليسف : القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي

الترقيم الدولي: 8-18-9933-403 ISBN 978-9933

الطبعة العاشرة

مصححة

V7214-11.79

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

الشاطبي: القاسم بن فسيرة متن الشاطبيةالمسمى حرز الأماني ووجة التهاني في القراءات السبع/ ضبطه وصححه وراجعه محمد تميم الزعبي

ردمك ٦ - ٢ - ١٠١٧ - ١٩٦٠

١ - القرآن - القراءات و التجويد أ - الزعبي ، محمد تميم ( مصحح )

ب - العنوان ۱۶۲۷ / ۱۵

ديوي ١,٢٢٨

### حقوق الطبع محفوظة للمحقق

المر

# بَقِينِيا خِلْفِرُ الْفِرْالِكِيْنَا

مؤسسة ألف لام ميم للتقنية

ص ب: ٢١٧٤ المدينة المنورة ٢٢٣٧٦ - ٢٥٦٥

المملكة العربية السعودية

ماتف: ۲۰۲۱۲۲۰۵ ۲۲۰

برید: info@aliflammim.com www.aliflammim.com إنتاج وإخراج

#### مقدمة التصحيح

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده،والـصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد:

فإن النظم المبارك الموسوم (بحرز الأماني ووجه التهاني) للإمام الصالح الورع، القاسم بن فيره الشاطبي الرعيني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى درجاته قد جمع ناظمه ما تواتر عن الأئمة القراء السبعة (نافع وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي) ما تضمنه كتاب التيسير لأبي عمرو الداني وزاد عليه زيادات تعرف بزيادات الشاطبية على التيسير ذكرها بعض الشراح وأفردها بعضهم بمؤلف.

وهي أروع قصيدة في القـــراءات السبع فيما أعلم قـصد بهـا مؤلفهـا -رضي الله عنه ـ تيسير علم القراءات وتقريب حفظه وتسهيل تناوله

وهذه القصيدة فضلاً عن أنها حوت القراءات السبع المتواترة تعتبر من عيون الشعر بما اشتملت عليه من عذوبة الألفاظ، ورصانة الأسلوب، وجودة السبك وحسن الديباجة، وجمال المطلع والمقطع، وروعة المعنى، وسمو التوجيه، وبديع الحِكَم، وحسن الإرشاد ...

فهي كما قال العلامة ابن الجزري :

رومن وقف على قصيدته - يعني الشاطبي - علم مقدار ما آتاه الله في ذلك خصوصاً اللامية التي عجز البلغاء من بَعْدِهِ عن معارضتها فإنه لا يعرِف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقتها، ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول مالا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن، فإنني لا أحسب أن بلداً من بلاد الإسلام يخلو منه بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به.

ولقد تنافس الناس فيها، ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح بها إلى غاية، حتى إنه كانت عندي نسخة باللامية (الشاطبية) والرائية (عقيلة أتراب القصائد في الرسم) بخط الحجيج صاحب السخاوي مجلدة فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل، ولقد بالغ الناس في التغالي فيها وأخذ أقوالها مسلمة واعتبار ألفاظها منطوقاً ومفهوماً حتى خرجوا بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم وتجاوز بعض الحد فزعم أن ما فيها هو القراءات السبع وما عدا ذلك شاذً لا تجوز القراءة به...

إلى أن قال -رحمه الله تعالى- :

ولا أعلم كتاباً حُفظ وعُرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو. اهـ

ويقول الإمام الذهبي في كتابه "معرفة القراء الكبار" :

"وقد سَارت الركبان بقـصيدتيه (حـرز الأمـاني) و(عقيلـة أتـراب القـصَائد) اللتَين في القراءات والرسم وحَفظَهمَا خلقٌ لا يُحصون وخضع لها فحـول الـشعراء، وكبار البلغاء، وحُذاق القُرّاء، فلقد أبدع وأوجز، وسهل الصعب "اهـ

لذا تلقاها العلماء في سَائر الأعصَار والأمصار بالقبول الحَسن وعُنُوا بهَا أعظم عناية. لهذا فقد أحببت أن أظهر هذا النظم المبارك في حُلة جديدة بخط أحد الخطاطين البارعين، تيسيراً على طلاب علم القراءات في سائر الأمصار لعل الله يرزقني دعوة صالحة من أحدهم ويكتبني في زمرة أهل القران الذين هم أهل الله وخاصته.

وقد اعتمدت في تصحيح وضبط هذا النظم على ما يلي :

١- التلقي من أفواه الشيوخ، فهو الركن الأول من أركان هذا العلم الشريف. أذكر منهم: فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات -رحمه الله (١٣١٥-١٤٢٤م) الذي قرأتها عليه من أولها إلى آخرها كلمة كلمة مع التدقيق والتصحيح والرجوع إلى الشروح والاعتماد على ما تلقاه من شيوخه الأجلاء المتصل سندهم بالإمام الشاطي.

وكذلك فضيلة شيخنا الشيخ فتح محمد إسماعيل رحمه الله (١٣٢٢ - ١٤٠٧ هـ) شيخ قراء باكستان المتوفى بالمدينة المنورة، الذي أخذت عنه هذا النظم من أوله إلى آخره سماعاً ومقابلة بالحرم النبوي الشريف.

كما أجازني بها فضيلة شيخنا العلامة الفاضل الـشيخ عبـد العزيـز عيـون السود (١٣٢٥-١٣٩٩هـ) رحمه الله - وأسكنه فسيح جناته، وصورة إجازته في نهاية النظم.

٦- مقابلة النسخ على كثرتها وكثرة شروحها المخطوط منها والمطبوع ولم أعرج على عدد النسخ ووصفها كما يفعل الناس الآن، لأن هذا الأمر يطول والاستغناء عنه ممكن، ويكفي لتوثيق النص ما كتبه مشايخنا بعد الاطلاع عليه لأن هذا العلم مأخوذ بالتلقي والعبرة به على ما في الصدور لا على ما في السطور.

ولم آلُ جهداً في تصحيح وضبط هذه القصيدة اعتماداً على ما تقدم، فإذا كان في ضبط كلمة "ما" وجهان ليس أحدهما بأولى من الآخر، أثبت الضبطين ليختار القارئ ما شاء منهما إن تساويا في القوة لغة ونقلاً، اعتماداً على الخلاف بين النسخ، وحتى لا أنسب إلى الوهم بالاقتصار على وجه واحد يخالف حفظ بعض شيوخ هذا العلم الأفاضل، وإن كان ذلك في مواضع قليلة.

وكما لا يخفى أن هذا النظم مشكول وفق قراءته من حذف الهمزات وتحقيقها، ونقل الحركات وإثباتها، تسهيلاً لقراءته وحفظه، كي يستقيم وزن البيت عروضياً.

كما رُوعي أن تكون الألفاظ القرآنية كما وردت في القرآن على الحكاية بغض النظر عن موضعها من الإعراب غالباً.

وقد رُوعي كذلك أن يكون اسم القارئ أو أحد راوييه ورمزهما وحدهما أو مع غيرهما باللون الأحمر.

هذا وإن ظهرت بعض الأخطاء مما سها به القلم أو زاغ عنه البصر فه و من
 تقصيري فإن النقص ملازم للإنسان.

ورحم الله القائل:

إن تجد عَيُباً فَسُدَّ الخَلَلا ورحم الله الإمام الشاطبي إذ يقول: من عَابَ عَيُباً لَهُ عُذُرٌ فلا وَزَرَا وإنّاما هي أعسمال بِنيَّتِهَا

جـلُّ مـن لا عَيـبَ فيـه وعـلا

رُنْجِيه مِنْ عزَمَاتِ اللّهِم مُتَّـبُرا خُذْ ما صَفَا واحتَمِل بالعَفو ما كَـدَرَا والله أسألُ أن يعمَّ النفعُ بهذا النظم طلبة هذا العلم الشريف وأن يحقّنا بألطافه ونفحاته التي تكشف الأسواء والضرر، ويحسن الختام والأُخَرَ، وأن يصلح أعمالنا ونِيّاتِنا.. إنّه سميع قريب.

وصلى الله وسلّمَ على سيدنا محمد صلاةً وسلاماً دائمين إلى يموم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه محمد تميم الزعبي المدينة المنــورة

#### مقدمة الطبعة السابعة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أجزل علينا النعم، ودفع عنا النقم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى خير الأمم وعلى آله وصحبه الذين نقلوا لنا القرآن الكريم غضاً طرياً وانتشر عن طريقهم إلى سائر الأمم.

#### أما يعد:

فهذه الطبعة السابعة لمنظومة (الشاطبية) الموسومة بـ (حرز الأماني ووجه التهاني) لولي الله الإمام أبي القاسم الشاطبي (ت ٥٩٠هـ) - رحمه الله تعالى، وأعلى درجاته في عليين - في حُلَّةٍ قَشِيبة، وإخراج جديد.

وقد كانت الطبعات السابقة موافقةً - في الغالبِ- لضبط العلامة الشيخ على الضباع التي خطها بيده وطبعت سنة ١٣٥٥ه، بيد أن تغيير ضبط بعض الكلمات في هذه الطبعة والطبعات السابقة لا يعني بالضرورة خطأ الضبط السابق، بل غاية ذلك أنه المختار والراجح فيما ظهر لي، والله الموفق، وعليه التكلان.

اعتمدتُ - بتوفيق الله وتسديده وإعانته- في ضبط هذه الطبعة المنهج الآتي:

- ١- رقّمتُ الأبيات برقم تسلسلي لكل بيتٍ تسهيلاً للحفظ والعزو.
- ٢- هذه الطبعة مأخوذة من الأصل المخطوط لهذه النسخة (المعتمد في الطبعة الأولى)، بينما كانت الطبعات الثانية فما بعدها تُصحح على المطبوع.
- ٣\_ تمت مراجعة كلمات النظم ضبطاً وإعراباً على الكتب التالية مع
   الاستئناس بغيرها:
  - شرح الشاطبية لمحمد بن أحمد الموصلي المعروف بشعلة (ت ٢٥٦ه).
    - شرح الشاطبية لمحمد بن الحسن الفاسيّ نزيل حلب (ت ٢٥٦ه).

- ٣) شرح الشاطبية لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي (ت ١٦٥ه).
- الكواكب الدرية في إعراب الشاطبية للشيخ حسن بن الحاج عمر السيناوني التونسي كان حياً (١٣٣٢هـ).
- هروح الشاطبية الأخرى كشرح السَّخَاوي والجعبري وملا على القاري.
   ومن أمثلة التصحيحات التي بُنيت على ذلك: البيت رقم (٦٧٤): (ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملا)، والبيت رقم (٨١٤) (ملكت وعنه نص الأخفش ياءه)، والبيت رقم (٩٧٣) (يكون له ثرى) بدلاً من (ثوى).
- ٤- التزمتُ غالباً بضبطِ الكلمة ضد قيدها، جمعاً بين القراءتين زيادةً في التوضيح، وإلا فالقراءة الأخرى تؤخذ من الضد. ويستثنى من ذلك المواضع التي يختل فيها وزن البيت عروضياً، أو التي تتغير فيه صورة رسم الكلمة، وأمثلة ذلك لا تخفى.

وأخيراً أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا النظم القراء وطلبة العلم، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه جواد كريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه محمد تميم الزعبي المدينة المنورة



# بالله الحج الميا

خطبة الكتاب (٩٤)

بَدَأْتُ بِسِنْمِ ٱللهِ فِي ٱلنَّظْمِ أُوَّلًا تَبَارَكَ رَحْمَانًا رَحِ ٢- وَشَيَّتُ صَلَّى اللهُ رَبِّي عَلَى الرِّضَ الْمُحَمَّدِ الْمُهْدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلًا وَعِتْرَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ آمَنَ تَلَاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ بِالْخَيْرِوُلَلا وَتَلَّثُتُ أَنَّ الْحَمْدَ لِللهِ ذَائِهِ مَا لَيْسَ مَبْدُوءً ابهِ أَجْذَمُ الْعَلَا وَبَعِنُدُ فَحَبْلُ اللهِ فِينَا كِتَابُهُ فَجَاهِدُيهِ حِبْلَ الْعِدَامُتَحَبِّلاً وَأَخْلِقُ بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ جِلَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقْبِلاً ٧. وَقَارِئُهُ الْمَـُرْضِيُّ قَـَـرَّ مِنِكَالُهُ كَالاَتُرُجِّ كَالَيْهِ مُرِيجًا وَمُوكِ لاَ هُوَالْمُرْتَضَىٰ أَمًّا إِذَا كَانَأُمَّةً وَيَتَّمَهُ ظِلُّ الرَّزَانَةِ فَنْ لَا ٩. هُوَ الْحُرُّ إِنْ كَانَ الْحَرِيُّ حَوَارِبًا لَهُ بِتَحَرِّيمِ إِلَىٰ أَنْ تَنَبَلاَ

وَأَغْنَىٰ غَنَاءٍ وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَتَرْدَادُهُ يَنْزَدَادُ فِيهِ بِحَكَمُّكُ مِنَ الْقَبْرِيَلْقَاهُ سَنَّا مُتَهَالِلاَ وَمِنْ أَجُلِهِ فِي ذِرُوَةِ الْعِزِّيجُ تَكُلُ وَأَجْدِرُبِهِ سُنُولًا إِلَيْهِ مُوَصَّلًا مُجِلًّا لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجَّلًا مَلَابِسُ أَنُوارِمِنَ التَّاجِ وَاتْحُكُى أُولئِكَ أَهُـلُ اللهِ وَالصَّفْوَةُ الْمَـلاَ حُلَاهُمْ بِهَا جَاءَ الْقُورَانُ مُفَصِّلًا وَبِعُ نَفْسَكَ الدُّنْيَا بِأَنْفَاسِهَا الْعُسَلَى لَنَا نَعَلُوا الْقُرْإِنَ عَذَبًا وَسَلَسَلَا سَمَاءَالْعُكَىٰ وَالْعَدْلِ زُهْرًا وَكُنَّمَلًا سَوَادَ الدِّجَى حَتَّى تَفَرَّقَ وَ وَآنِخَ لَى مَعُ ٱثْنَينِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَتِّلًا

١٠- وَإِنَّ كِنَابَ اللهِ أُوثَقُ شَافِعِ ١١- وَخَيْرُجَلِيسِ لَاكِكُلُّ حَــَدِيثُهُ ١١- وَحَيْثُ الْفَتَى يَزَيَّاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ ١٠- هُنَالِكَ يَهُنيهِ مَقِيلًا وَرَفَضَةً ١٠٠ يُنَاشِدُ في إِرْضَائِهِ لِحَبَيبِهِ ١٠٠ فَيَا أَيُّهَا الْقَارِي بِهِ مُتَمَسِّكًا ١١- هَنِيئًا مَهِيئًا وَالِدَاكَ عَلَيْهِمَا ١٧- فَمَا ظُنَّكُمْ بِالنَّجُلِ عِنْدَجَزَائِهِ ١٨- أُولُو الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالصَّبْرِ وَالتَّفَىٰ ١٠٠ عَلَيْكَ بِهَا مَاعِشْتَ فِيهَا مُنَافِسَكَا ٠٠- جَزَى اللهُ بِالْمُخَيِّرَاتِ عَنَّا أَئِسَمَةً ١١- فَعِنْهُمْ بُدُورُ سَنِعَةٌ قَدَتَّوَسَّطَتَ ٢٠- لَهَا شُهُ بُ عَنْهَا أَسَتَنَارَتْ فَنَوَّرَتْ ٢٠- وَسَوْفَ تَرَاهُمُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد

وَلَيْسَ عَــكَىٰ قُــُرْآنِهِ مُســَــُأَكِّلًا فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنْزِلا بِصُحْبَتِهِ الْجَحُدَ الرَّفِيعَ تَأْتُ لَا هُو آبْنُ كَثِيرِكَاثِرُ القَوْمِ مُعْتَلَىٰ عَـلى سَـندٍ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ قُنْبُلًا أُبُوعَهْرِو ٱلْبَصَبْرِى فَوَالِدُهُ الْعَلَا فَأَصَّبَحَ بِالْعَذُبِ الْفُرَاتِ مُعَــلَّلَا شُعَيِّبٍ هُوَالسُّوسِيُّ عَنْهُ تَقَـَّبُلَا فَتِلْكَ بِعَبْدِاللهِ طَابَتُ مُحَــلَّلًا لِنَكُوَانَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ تَنَقَّلَا أَذَاعُوا فَقَـُد ضَاعَتُ شَذًا وَقَرَفْلُا فَشُعْبَةُ رَاوِيهِ الْمُبَرِّزُ أَفُ ضَلَا وَحَفْصُ وَبِالْإِتْقَانِ كَانَ مُفَضَّلًا إِمَامَاً صَبُوراً لِلْقُرَانِ مُسَرَبِّلا

" - تَخَيَّرُهُمْ نُقَادُهُمْ كُلُّ بَارِعِ ٢٠- فَأَمَّا الْكَهِيمُ السِّيرِ فِي الطِّيبِ سَافِعُ ١٦- وَقَالُونُ عِيسِلَى ثُمُّ عُنُمَانُ وَرَشُهُمْ ٧٠- وَمَكَّنَّهُ عَبْدُا للهِ فِيهَا مُقتَامُهُ ٢٠- رَوْى أَحْمَدُ ٱلْبَرِّى لَهُ وَمُحَـــ مَّمُدُ 11- وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَارِنِيُّ صَرِيحُهُمْ ٣٠- أَفَاضَعَلَىٰ يَحُيِيَ الْيَزِيدِيِّ سَيْبَهُ ٣٠- أَبُوعُ مَرَ الدُّورِي وَصَالِحُهُمُ أَبُو ٣٠- وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارُآبُنِ عَامِرِ ٣٠- هِشَامٌ وَعَبْدُاللَّهِ وَهُوَانْتِسَابُهُ ٢٠٠ وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ ٢٠٠ فَأُمَّا أَبُوبَكِرٍ وَعَاصِمٌ ٱسْمُهُ ٣٠- وَذَاكَ ٱبْنُ عَيَّاشِ أَبُوبَكُرِ الرِّضَ ٣٠. وَحَنَّزُةُ مَاأَزْكَاهُ مِنْ مُتَـوَيِّعَ

م. رَوٰى خَلَفُ عَنْهُ وَخَلَّادُ الذِّى رَوَاهُ سُكَيْمٌ مُتَقَنَّا وَمُحَضَّلًا الذِي رَوَاهُ سُكَيْمٌ مُتَقَنَّا وَمُحَضَّلًا الذِي وَالْمِصَائِقُ نَعْتُ اللَّهِ الْإِحْرَامِ اللهِ وَسَرَّبَلًا اللهِ مَرَامِ اللهِ وَسَرَّبَلًا اللهِ مَرَامِ اللهِ وَسَرَّبَلًا اللهِ مَرَامِ اللهِ وَسَرَّبَلًا اللهِ مَرَامِ اللهِ مَرَامِ اللهِ مَرَامِ اللهِ وَسَرَّا اللهِ مَرَامِ اللهِ وَسَرَّ اللهِ مَرَامِ اللهِ وَسَرَّا اللهِ مَرَامِ اللهِ وَسَرَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

"، وَهُنَّ اللَّوَاقِ لِلْمُوَاتِي نَصَ بَهُ

مَنَاصِبَ فَانْصَبُ فِي نِصَابِكَ مُفْضِلًا

،،. وَهَا أَنَا ذَا أَسْعَىٰ لَعَلَّ حُرُوفَهُمُ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِى مُسَهَّلًا مَا وَهَا أَنَا ذَا أَسْعَىٰ لَعَلَ الْمَنْظُمُ الْقَوَافِى مُسَهَّلًا م،. جَعَلْتُ أَبَا جَادٍ عَلَى حُلِّ قَارِئٍ دَلِيلًا عَلَى الْمَنْظُ وَمِ أَوَّلَ أَوَّلًا م،. جَعَلْتُ أَبَا جَادٍ عَلَى حُلِق أَوْلًا وَمِنْ بَعْدِ ذِحْرِى الْحَرْف أُسْمى رِجَالَهُ مَا لَكُول الْحَرْق أُسْمى رِجَالَهُ مَا لَكُول الْحَرْق أُسْمى رِجَالَهُ مُنْ بَعْدِ ذِحْرِى الْحَرْق أُسْمى رِجَالَهُ

مَنَى تَنْقَضِى آتِيكَ بِالْوَاوِفَيُصَلَا

فَكُنُ عِنْدَ شُرْطِي وَاقْضِ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا

غَنِيُّ فَزَاجِمْ بِالذَّكَاءِ لِتَفَضُلاَ وَهَمْ وَنَقُلٍ وَاخْتِلاسٍ تَحَصَّلا وَجَمِعٌ وَتَنُوينٍ وَتَحْرِبكٍ أَغْصِملاً هُوَالْفَتْحُ وَالْإِسْكَانُ آخَاهُ مَنْزِلاً وَكُثِيرٍ وَبَيْنَ النَّصْبِ والْخَفْضِ مُنْزِلاً وَكُثِيرٍ وَبَيْنَ النَّصْبِ والْخَفْضِ مُنْزِلاً

٧٥- وَمَاكَانَ ذَا ضِدٍ فَإِنِّ بِضِدِهِ ٨٥- حَكَمَدٍ وَإِنْبَاتٍ وَفَتْحٍ وَمُدُغَمٍ ٨٥- وَجَزْمٍ وَتَذْكِيرٍ وَغَيْبٍ وَخِفَّةٍ ٨٥- وَجَزْمٍ وَتَذْكِيرٍ وَغَيْبٍ وَخِفَّةٍ ٨٠- وَحَيْثُ جَرَى التَّخْرِيكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ ٨١- وَآخَيْتُ بَيْنَ النَّوْنِ والْيَا وَفَتْحِهِمٌ فَغَيُّرُهُمُ وِبِالْفَتْحِ وَالنَّصَبِ أَقْبَلَا ٦٠- وَحَينُ أَقُولُ الضَّامُ وَالرَّفْعُ سَاكِتًا عَى لَى لَفُظِهَا أَطْلَقْتُ مَنْ قَيَّدَالْعُكَىٰ ٦٠- وَفِي الرَّفْعِ وَالنَّذُكِيرِ وَالْغَيْبِ جُمُّ لَمُّ ا رَمَزْتُ بِهِ فِي الْجَمْعُ إِذْ لَيْسَ مُشْكِلاً ٦٠- وَقَبْلَ وَبَعْدَ الْحَرْفِ آتِي بِكُلِّ مَا بِهِ مُوضِهِ حًا جِيدًا مُعَدّمًا وَمُحَنَّ وَلَا ٥٠- وَسَوْفَ أُسَمِّى حَيْثُ يَسُمُحُ نَظِمُهُ فَلا بُدَّ أَنْ يُسُمَّىٰ فَيُدَّرَىٰ وَبُعِلَ عَلَا ٦٦- وَمَنْكَانَ ذَا بَابٍ لَهُ فِيهِ مَذَّهَبُ وَصُغْتُ بِهَا مَاسَاغَ عَنْدَبًا مُسَلِّسَلًا ٧٠- أَهَلَّتُ فَلَبُّهُما الْعَتابِي لُبَابُهُكا ٦٨- وَفِي يُسْرِهَا التَّيْسِيرُ رُمْتُ اخْتِصَالُهُ فَأَجْنَتْ بِعَــ وْنِ اللهِ مِنْـ هُ مُســ فَمَ لَا فَلُفَّتُ حَيَاءً وَجُهَهَا أَنَّ تُفَضَّلَا ٦٠- وَأَلْفَ افُهَا زَادَتْ بِنَشْ رِفَوَائِدٍ وَوَجُهَ التَّهَا بِي فَاهْنِهِ مُسَتَقَبِّلًا ٧٠- وَسَمَّيْتُهُا حِرْزَ الْأَمْسَانِي تَيَمُّنَّكُ أُعِذُ بِي مِنَ التَّنْمِيعِ قَوْلًا وَمَفُعَ لَا ٧٠- وَفَادَيْتُ أَلَّاهُمَ يَاخَتَيْرَسَامِعِ أَجِرْنِي فَلَا أَجُهرِي بِجَـُوْرِفَأُخُطَلَا ٧٠- إِلَيْكَ يَدِى مِنْكَ الْأَيْبَادِي تَمُدُّهَا ٧٠- أَمِينَ وَأَمْنًا لِلْأَمْسِينِ بِسِسِّرِهَا وَإِنْ عَنْرَتُ فَهُوَا لَأَمُسُونُ يَحْسُكُ ٧٠- أَقُولُ كِحُرِّ وَالْمُسُوعَةُ مَرْقُهُ لإِخْوَتِهِ الْمِزْآةُ ذُوالسُّورِمِكَ مَلاَ

٥٧- أَجِى أَيُّهَا اللَّحْتَازُ نَظَّبِي بِبَابِ يُنَادَى عَلَيْهِ كَاسِدَ السُّوقِ أَجْمِلَا وَكُنْ وَسَائِحُ السِّيجِهُ بِلاغْضَاءِ وَالْحُسُّنَى وَإِنْ كَانَ هَالَهَ لَا اللَّهُ وَالْخُونَ الْحَلَى اللَّهُ وَالْحُسُنَى وَإِنْ كَانَ هَالَهُ لَلْكَالَ اللَّهُ وَالْحُسُنَى وَإِنْ كَانَ هَالَهُ لَلْكَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحُرَى الْجَيْمَادُ وَلَمْ صَوْبًا فَأَعُلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٠- وَهَالنَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَن لَّكَ بِالَّق كَتَبْضِ عَلَىٰ جَرُ فَتَنْجُو مِنَ الْبَلا اللهِ وَلَوْأَنَّ عَين السَاعَدَتُ لَتَوَكَّفَت صَحَابِيهُا بِاللَّعْع دِيمًا وَهُ طَلَا اللهِ وَلَوْأَنَّ عَين السَاعَدَتُ لَتَوكَّفَت صَحَابِيهُا بِاللَّعْع دِيمًا وَهُ طَلَا اللهِ وَلَكْنَهُا عَنُ قَسْوَةِ الْقَلْبِ قَحْطُهَا فَيَاضَيْعَةَ الْأَغْمَارِ تَشْقِي سَبَهُ لَلا اللهِ وَحُدَه وَكَانَ لَهُ الْقُدُر أَنُ شِرْبًا وَمَغْسِلا اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ الْقُدُر أَنُ شِرْبًا وَمَغْسِلا اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ الله عُرَانُ شِرْبًا وَمَغْسِلا اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ الله عُرَانُ شِرْبًا وَمَغْسِلا اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ الله عُرانُ شِرْبًا وَمَغْسِلا اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ فَي اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ اللهُ اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ وَحُده وَكَانَ لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهِ وَحُده وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

٨٠- يَعُدُّ جَمِيعَ النَّاسِ مَوْلَى لِأَنَّهُ مَ عَلَى مَا قَضَاهُ اللَّهُ يُجُرُونَ أَفَعُكَلَا
 ٨٥- يَرْى نَفْسَهُ بِالنَّرِمِ أَوْلِى لِأَنَّهَ اللَّهُ عِلَى الْجَدُلِمُ الْعَقَمِنَ الصَّبْرِوَالأَلَا
 ٨٠- وَقَدُ قِيلُكُنَّ كَالْكَلْبِ يُقَصِيهِ أَهُلُهُ وَمَا يَأْتَلِى فِي نَصْحِهِمٌ مُتَبَدِّلاً
 ١٥- وَقَدُ قِيلُكُنَّ كَالْكَلْبِ يُقصِيهِ أَهُلُهُ وَمَا يَأْتَلِى فِي نَصْحِهِمٌ مُتَبَدِّلاً
 ١٥- لَعَلَّ إِلٰهَ الْعَرْشِ يَالِخْ وَتِي يَتِي جَمَاعَتَنَاكُلَّ المَكارِهِ هُ مَتَبَدِّلاً
 ١٥- وَيَجُعُلنَا مِثَنْ يَكُونُ كِتَابُ هُ شَفِيعًا هُمُ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمَحَلاً
 ١٥- وَيَجُعُلنَا مِثَنْ يَكُونُ كِتَابُ هُ شَفِيعًا هُمُ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمَحَلاً
 ١٥- وَيَجُعُلنَا مِثَنْ يَكُونُ كِتَابُ هُ صَلْحِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْحَيْقِ وَمَالِي إِلَّا سِتْرُهُ مُتَجَلِلاً
 ١٤- وَيِاللّهِ حُولِي وَاعْتِصَامِي وَقُولًا قِي وَمَالِي إِلَّا سِتْرُهُ مُتَجَللًا
 ١٤- وَيَاللّهِ حُولِي وَاعْتِصَامِي وَقُولًا قِي وَمَالِي إِلَّا سِتْرُهُ مُتَجَللًا
 ١٤- وَيَاللّهُ حَولِي وَاعْتِصَامِي وَقُولًا قَالِي إِللّهِ اللهُ عَلَيْ مَا اللّهُ حَسْلِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ حَسْلِهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَاكُ اعْتَمَادِى صَارِعًا مُتَولِكُ لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى الْكُولِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَالَةُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### باب الاست تعادة (٥)

٥٠- إِذَا مَا أَرَدَتَ الدَّهُ رَنَقُرَأُ فَاسُتَعِذَ جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ اِللَّهِ مُسَّجَلًا
٩٠- إِذَا مَا أَرَدَتَ الدَّهُ رَنَقُرُ أَفَاسُتَعِذَ جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ اِللَّهِ مُسَّجَلًا
٩٠- عَلَى مَا أَتَى فِي النَّحْلِ يُسُرًا وَإِنَّ نِرِدُ لِرَّالِكَ تَنْزِيها فَلَسُتَ مُجَهَلًا
٩٠- وَقَدُ ذَكُرُوا لَفُظُ الرَّسُولِ فَلَمْ يَزِدُ

وَلَوْصَتَ هَا اللَّقَالُ لَمْ يُبَتِي بِحُدَ مَلَا اللَّقَالُ لَمْ يُبَتِي بِحُدَ مَلَا اللَّقَالُ لَمْ يُبَتِي بِحُدَ مَلَا اللَّهَ اللَّهِ مَقَالُ فِي الْأَصُولِ فُرُوعُهُ فَلَا تَعَدُمِنَهَا بَاسِقًا وَمُظَلِّلًا مِهِ وَفِيهِ مَقَالُ فِي الْأَصُولِ فُرُوعُهُ فَلَا تَعَدُمِنَ فَتَى كَالْمُدُوى فِيهِ أَعْمَلًا مِهِ وَالْجَعَاقُهُ فَصِلًا أَبَاهُ وَعَالَتُ اللَّهُ وَعَالَيْ اللَّهِ وَعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### باب البست ملة (٨)

رِّجَالُ نُهُوَّهَا ذِرْبَيَةً وَتَحَكُّلُكُ ... وَلَبَسْ مَلَ بَايُنَ السُّرُ وَرَتَ يَنِ بِسُتُ نَدٍّ وَصِلُ وَاسْكُنَنْ كُلُّ جَلْايَاهُ حَصَّلَا ١٠٠ وَوَصُلُكَ بَيْنَ السَّوَرَيَيْنُ فَصَاحَةً وَفِيهَا خِلافٌ جِنْدُهُ وَاضِعُ الصَّلَىٰ ١٠٠-وَلَانَصَّ كَلَّاحُبُ وَجُهُ ذَكُرُتُهُ وَيَغِضُهُم فِي الْأَرْبَعِ الزُّهُرِ لَبَتْ مَلَا ١٠٠٠ وَسَكُتُهُمُ الْمُخْتَارُدُونَ تَنَفُّسِ كِمْزُةً فَافْهُمُ مُهُ وَلِيسٌ مُخَلِّةً لَا ، ١٠ - لَهُ مُ دُونَ نَصٍّ وَهُوفِيهِنَّ سَاكِتُ لِنَنْزِيلهَا بِالسَّنِفِ لَسْتَ مُبَسِّمِلًا ٥٠٠- وَمَهُمَا نَصِلُهَا أَوْبَدَأَتَ كِرَاءَةً سِوَاهَا وَفِي الْأَجُ زَاءِ خَيَّرَهَنْ تَلَا ١٠٠٠ وَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي ابْتِ كَائِكَ سُورَةً فَلَا تَقِفَنَّ الدَّهُ وَفِيهَا فَتَشُّقُ لَا ٠٠٠- وَمَهُمَا نَصِلُهَا مَعُ أَوَاخِرِسُورَةٍ

### سُورَةُ أُمِّ القُرُءُان (٨)

بِ مِنَّاصِرُ وَعِنْدَ سِرَاطٍ وَالسِّرَاطِ لِ قُننُ لِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلَّ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْم

١٠٨ وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رَّاوِيهِ نَاصِرُ الدِّينِ رَّاوِيهِ نَاصِرُ الدِّينِ رَّاوِيهِ نَاصِرُ المَّادَ رَايًا أَسِهُ مَهُ اللَّهُ اللْمُنَامِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِي اللْمُلِكُ اللْمُنَامِ اللْمُنَامِ الللْمُلِمُ الللِّلْمُل

١١٠٠ وَمِنْ قَبْلِ هَ مُزِ الْقَطْعِ صِلْهَا لِوَرْشِهِمْ وَأَسْكَنَّهَا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَكْمُ لَا ١١٠-وَمِنْ دُونِ وَصْلِ ضَمُّهَا قَبْلُ سَاكِين لِكُلِّ وَبَعْدَالْهَاءِكُسْ وَفَيَ الْعَلَا ١١٠-مَّعَ الْكُسْرِقَبُلَ الْهُمَا أَوِ الْيَاءِ سَاكِنًا وَفِي الْوَصْلِ كَسُرُ الْهَاءِ بِالضَّمِّ سَنَّ مُلَا

١١٠-كَمَا بِهِمُ الْأَسْبَابُ ثُمَّ عَلَيْهِمُ الَّ قِتَالُ وَقِفِ لِلْكُلِّ بِالْكَسْرِمُكُ مِلَا بَابُ الإِدْغَامِ الكِبِيرُ (٤٢)

١١٦- وَدُونَكَ الإِدْغَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُ الْمُعَيِرِوالْبَصِينُ فِيهِ تَحَفَّ لَا ١١٧- فَفِي كُلِمَةٍ عَنْهُ مَنَاسِكَكُم وَمِكَ سَلَكَكُمُ وَيَاقِي الْبَابِ لَيْسَ مُعَكَّولاً فَلَابُدَّ مِنُ إِدُّ غَامِ مَا كَانَ أُوَّلاً قُلُوبِهِمُ وَالْعَفُو وَامْرُ تَمَتَّ كَلَا أُوِالْمُكَتَسِي تَنُوبِنَهُ أَوُمُكَ قَلَا عَلِيمٌ وَأَيْضًا مَ مَيقَاتُ مُسَيِّلًا ١٢٢- وَقَدْ أَظْهُ وا فِي الْكَافِ يَحُرُنُكَ كُفُرُهُ إِذِ النُّونُ تَخُفُّى قَبْلَهَا لِتُجَكَّلَا تَسَمَّىٰ لِأَجُلِ الْحَدُّ فِ فِيهِ مُعَلَّلًا

١١٨- وَمَاكَانَ مِن مِّتُلَيِّنِ فِي كِامُتَيْهِ مَا ١١٠-كَيْعَاكُمُ مَا فِيهِ هُدَىً وَطُبِعِ عُلَىٰ ١٢٠-إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَالْمُخُبِرِأُ وَمُخَاطَبٍ ١٢١- كَكُنْتُ تُزَّاباً أَنْتَ تُكُرِهُ وَاسِعٌ ١٢٠- وَعِنْدَهُمُ الْوَجْهَانِ فِي كُلِّ مَوْضِع

١٢٠. كَيَبْتَغَ مَجْـُزُومًا وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا وَيَخُـ لُ لَكُمْ عَنْ عَالِمٍ طَيِّبِ انْخَلَا خِلَافٍ عَلَى الْإِدْغَامِ لَاشَكَّ أُرُّسِلًا ١٢٥ وَيَاقَوْمِ مَسَالِى ثُمُّ يَافَسُومٍ مَنْ سِسِلًا قَلِيلَ حُرُوفٍ رَدَّهُ مَنْ سَنَبَّلا ١٢٦ ـ وَإِظْهَارُ قَوْمٍ أَلَ لُوطٍ لِكُونِهِ بِإِعْلَالِ ثَانِيهِ إِذَاصَعٌ لَاعْتَكَلَىٰ ١٧٧- بِإِدْغَامِ لَكَ كَيُدًا وَلَوْحَجَّ مُظْهِكً وَقَدْ تَعَالَ بَعَضُ لَنَّاسِ مِنْ وَاوِ ٱلْسِدِلَا ١٢٨ فَإِبْدَالُهُ مِنْ هَلَمَ مَنْ هَا مَرْةً هِكَاءً ٱصَّالُهَا فَأَدْغِمُ وَمَنْ يُكُلِّم رُفَبِ الْمَدِّ عَكَّلًا ١٢٦ و وَاوُهُوا لَكُمْهُوم هَاءً كَهُو وَمَنْ وَلَافَ رُقَى يُنِجِي مَنْ عَلَى الْمَدِّ عَوَّلاً .١٣. وَيَأْتِيَ كِينُومُ أَدْغُكُمُوهُ وَنَحْكُوهُ ١٣١. وَقَبُلَ يَئِيسَ ذَالْيَاءُ فِي اللَّاءِ عَارِضٌ سُكُونًا أَوَاصْلاً فَهُويُظْهِرُمُسُهِ لَا بَابُ إِدْغَام الْحُرْفِين المُنْقارِبِينَ في كِلَّةٍ وفي كِلْمَتَيْنِ فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُحُتَّلَىٰ ١٣٧٠ وَإِنْ كِلْمَةُ حُرْفَانِ فِيهَا تَقَارَبُ مُبِينٌ وَيَعُدُ الْكَافِ مِيمُ تَخَلَلًا ١٣٢ وَهَا إِذَا مَا قَ بَلَهُ مُتَكَرِّكُ وَمِيتَافَّكُمُ أَظْهِرُ وَنَزْرُقُكَ انَّجَكَىٰ ١٣١ كَيْرِزُوْتُكُمْ وَاتَفَتَّكُمْ وَخَلَقكُمْ أَحَقُّ وَبِإِلنَّا أَنِيثِ وَالْجَمْعِ أُتُقِلَ ١٣٥ وَإِذْ غَامُ ذِى التَّحْرِيجَ طَلَّقَكُنَّ قُلُ أَوَائِلَ كِلْمِ الْبَيْتِ بَعْدُعَكَى الْوِلاَ ١٣١. وَمَهُمَا يَكُونَا كِالْمَتَيْنِ فَمُدْغِمُ

١٣٧ - شِيْفَا لُمْ تُصِّلُ نَفْسًا بَهَا رُمُ دُوَاصَّ إِن نَوْكَ كُانَ ذُاحْسَنِ سُأَىٰ مِمْنُهُ قَدْجَكَا ١٣٨- إِذَا لَمْ يُنَوَّنُ أَوْيَكُنُ تَا مُخَاطَبٍ وَمَالَيْسَ مِعَزُّومًا وَلَامُتَ تَقِّلُا ١٣١- فَزُحُ نِرِح عَرِنِ السَّارِ الَّذِي حَاهُ مُكْدُغُهُ وَفِي الرَّكَافِ قَافَ وَهُو فِي الْقَافِ أُدُخِلاً ١١٠ - خَلَقَكُّلَّ شَيْءٍ لَّكَ قُصُورًا وَأَظُهِرَا إِذَا سَكَنَ الْحَرُفُ الَّذِي قَبْلُ أَقْبَلاَ ١١١ - وَفِي ذِي المُعَالِجِ تَعْرُجُ الْجِيمُ مُلْغَمُ وَمِنْ قَبُلُ أَخْرَجِ شَكَا أَهُ قَد تَّتَقَلاَ ١١٠٠ وَعِنْدَ سَبِيلًا شِينُ ذِي الْعَرَشِ مُدَّغُم وضَادَ لِبعَضِ شَايْحُ مُدْعُا سَكلا ا ١٤٠ - وَفِي زُوِجَتَ سِينُ النَّفُوسِ وَمُدْغَمُ لَهُ الرَّاسُ شَيًّا بِإِخْتِلَافٍ تَوَصَّلا

بِحَفْ بِغَيْرِ التَّاءِ فَاعْلَمُهُ وَاعْسَلَا وَفِي أَحُرُفٍ وَجُهَانِ عَنْهُ تَهَ لَلْا وَقُلُ التِ ذَاالُ وَلُتَاتِ طَائِفَةُ عَلَا وَنُقُصَانِهِ وَالۡكَاسُرُ ٱلۡإِدۡغَامَسَهُ لَا

ا ١٠٠٠ وللَّذَالِ كِلُّمْ تَرْبُ سَهْلٍ ذَّكَ سَنَّذًا صَفْفًا تُحْ زُهُ دُصِدُقَهُ ظَاهِرُ جَلَا ا ١٤٠ وَلَمُ تُدَّغَمُ مَفْتُوحَةً بَعَلَ سَكِين ١٤٦ وَفِي عَشْرِهَا وَالطَّاءِ تُدُّغُمُ تَاؤُهَا ١١٠٠ فَمَعُ حُلِّوُا النَّوْرَاهَ ثُمُّ النَّكَاةَ قُلُ ١٤٨ وَفِيجِيتِ شَيْئًا أَظْهَرُوا لِخِطَابِهِ

وَفِ الصَّادِ ثُمَّ السِّينِ ذَالُ تَدَخَّلَا إِذَا انْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكِّنِ مُسَنَزَلا عَلَىٰ الْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكِّنِ مُسَنَزلا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ سِوى عَعْنُ مُسْجَلا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ سِوى عَعْنُ مُسْجَلا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ مِسَوى عَعْنُ مُسْجَلا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ مِسَوى عَعْنُ مُسَكِّ لَا مُسَجَلا عَلَىٰ إِثْرِ تَحْرِيكٍ مَتَخَفَّىٰ تَنزلا أَتَىٰ مُلْعَمُ فَا دُرِ الْأَضْهُ ولَ لِتَأْصُلا إِمَالَةً كَالْأَبْرارِ وَالنَّارِ أَثْقَتَ لَا اللَّهُ كَالْأَبْرارِ وَالنَّارِ أَثْقَتَ لَا مَعْ الْبَاءِ أَوْمِيمٍ وَحُكِن مُّتَامِّلا مَعْ الْبَاءِ أَوْمِيمٍ وَحُكِن مُّتَامِّلا عَسِيرٌ وَبِالْإِخْفَاءِ طَبَّقَ مَفْصِلا عَسِيرٌ وَبِالْإِخْفَاءِ طَبَّقَ مَفْصِلا عَسِيرٌ وَبِالْإِخْفَاءِ طَبَّقَ مَفْصِلا وَفِي المُهْدِثُمُ الْحُلِدِ وَالْعِلْمِ فَاشْمُلا وَفِي المُهْدِثُمُ الْحُلْدِ وَالْعِلْمِ فَاشْمُلا وَفِي المُهْدِثُمُ الْحُلْدِ وَالْعِلْمِ فَاشْمُلا

١٠١٠ وفي خَمْسَةٍ وَهَى الْأَوَائِلُ شَاوُهُ الْأَوَائِلُ شَاوُهُ الْمَارِدُهُ وَهِي الْأَوَائِلُ شَاوُهُ الْمَارِدُ وَفِي اللَّامِ رَاءٌ وَهِي فِي الرَّا وَأُظُهرا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللل

#### بابُ هاء الكناية (١٠)

وَمَا قَبُلُهُ التَّجَرِيكُ لِلُكُلِ وُصِلَا وَفِيهِ مُهَاناً مَعُهُ حَفْصُ أَخُووِلاً وَنُوتَهِ مِنْهَا فَاعْتَبِرُصَّافِياً خَلا وَنُوتَهِ مِنْهَا فَاعْتَبِرُصَّافِياً خَلا خَمَىٰ صَّفْوَهُ قَوْمُ بِخُلْفٍ وَأَنْهَلا ١٥٨. وَلَمْ يَصِلُوا هَا مُضَمِّ قَبْلُ سَاكِنٍ
١٥٨. وَمَا قَبْلُهُ السَّنْكِينُ لِابْنِ كَبْيِهِمُ
١٦٠. وَمَا قَبْلُهُ السَّنْكِينُ لِابْنِ كَبْيهِمُ
١٦٠. وَسَكِّنَ لُؤَدِّهُ مَعْ نُولِهٌ وَنُضُلِهِ

### ١٦٢- وَقُلُ بِسُكُونِ الْقَافِ وَالْقَصَ رِحَفْصُ ﴾ م

### وَيَأْتِهُ لَذِي ظُهُ إِلاستُكَانِ يُحْجُتُ كَيْ

١٦٠- وَفِي الْكُلِّ قَصَرُ الْهَاءِ بَانَ لِسَانُهُ بِخُلُفٍ وَفِي ظُلَةً بِوَجْهَيْنِ بَهِ لِللهِ ١١٠- وَإِسْكَانُ يَرْضُهُ يَمُنُهُ لَبُسُ طَيِّبٍ عِخُلُفِهَا وَالْقَصْرَ فَاذْكُرُهُ نُوفَ كَلَا ١٦٠- لَهُ الرَّحْبُ وَالِزِّلْوَالُ خَيْرًا يَرَهُ بِهِ الْمُ الْكَالِمُ خَرُفَيْهِ سَكِّنَ لِيُسَهُ لَا ١١١- وَعَىٰ نَفُرُّ أَرْجِئُهُ بِالْهَمُ رِسَكِنَ ۗ وَفِي الْمَاءِ ضَمُّ لَفَّ ذَعْوَاهُ حَرْمَلا ١٦٠- وَأَسْكِن نُتَّصِيرًا فُازَوَاكُسِرُ لِغَيْرِهِم وَصِلْهَا جُوَادًا ذُونَ رُبِّ لِتُوصَلا

#### بابُ المدّوالقَصّر (١٥)

١٧٠- سِوَىٰ يَاءِ إِسْرَاءِ يِلُ أَوْبَعُدُ سَاكِنِ صَحِيحٍ كُفَرِّ آنٍ وَمَسْعُولًا اسْأَلَا

١٦٨-إِذَا أَلِثُ أَوْ كَا يُعَدُ كُسَ رَةٍ أَوِالُوا وُعَنَ ضَمِّ لَقِي الْهَ مَزَ طُوِّلا ١٦٠- فَإِنْ يَنْفَصِلُ فَالْقَصَرُ بِإِدِرُهُ طُلِياً بِخُلْفِهَا يُرُولِكُ أُدَرًّا وَمُنْخَضَلَا ١٧٠- كَجِي وَعَنْ سُوعٍ وَشَاءَ اتِّصَالُهُ وَمَفْضُولُهُ فِي أُمِّهَا أَمْرُهُ إِلَىٰ ١٧١- وَمَا بَعَدَ هَهُ زِنَابِتٍ أَوْمُعَكَ يَر فَقَصُرُ وَقَدُ يُرُوكَىٰ لِوَرْشِ مُطَوَّلًا ١٧٠- وَوَسَّطَهُ قَوْمٌ كَامَنَ هَا قُولًا عَالَيَّةً آتَكِ لِلإِيمَانِ مُكِّكُلا

يُوْاخِذُكُمُ الْانَ مُسَّتَفْهِ مَا تَكَا بِقَصْرِجَمِيعِ الْبَابِ قَالَ وَقَوَّ وَكَارِأُصِّلاً وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ وَجَمَارِأُصِّلاً وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ وَجَمَارِأُ فَضِّلاً وَهُا فِي عَيْزِ الْوَجْمَانِ وَالطُّولُ فُضِّلاً وَمَا فِي الْفَ مِنْ حَرُفِ مَدِّ فَيْمُطلا وَمَا فِي الْفَ مِنْ حَرُفِ مَدِّ فَيْمُطلا بِكِلْمَةِ او وَّوَا وَ فَوجَهَانِ حَبِيلاً وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ لِلْكُلِّ أَعْمِلاً وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ لِلْكُلِّ أَعْمِلاً وَعِنْدَ سُكُونِ الْوَقْفِ لِلْكُلِّ أَعْمِلاً وَعِنْدَ مُكُونِ الْوَقْفِ لِلْمَا الْمُوعُ وَدَةً الْقَصْرُ وَمَنُوطِلاً وَعَنْ كُلِّ الْمُوءُ وَدَةً الْقَصْرُ وَمَنُوطِلاً

١٨١- وَعَنَّهُمُ سُقُوطُ الْمَدِّ فِيهِ وَوَرُشُهُمُ يُوافِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَاهَا اللهُ وَعَنْكُمْ اللهُ وَعَنْكُمْ اللهُ وَعَنْكُمْ اللَّوْءُ وَدَهُ اقْتُهُ اللَّهُ وَالْمِسْفِمِ وَعَنْكُمْ اللَّوْءُ وَدَهُ اقْتُهُ اللَّهُ وَالْمِسْفِمِ وَعَنْكُمْ اللَّوْءُ وَدَهُ اقْتُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَزَنَيْنِ مِن كُلِمَ لَهُ (١٩) بَابُ اللهَ مَزَنَيْنِ مِن كُلِمَ لَهُ (١٩)

سَمُّا وَبِذَاتِ الْفَتِحِ نُحَلِّفُ لِتَجَدُّمُ لَلَّا لِوَرُشٍ وَفِي بَغْنَا دَي رُوى مُسَدَهَّلَا بَحَي وَاللّولَىٰ أَسْقِطَنَّ لِلْسَنَهُ لَلَا بَأُخْرَىٰ كُمَا دُامَتْ وِصَالاً مُوصَّ كَلَا بِأُخْرَىٰ كُمَا دُامَتْ وِصَالاً مُوصَّ كَلَا ١٨٥- وَتَسَمِّيلُ أَخْرَىٰ هَ مُزَتِيْنِ بِكُمَّةٍ المَهِ مَ الْمَثَلِيْنِ بِكُمَّةٍ المَهِ مَا اللَّهُ الْمُلْمِصِّرَ تَبَدَّلَتَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَافِقُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِمُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللْم

١٧٤- وَهَا بَعُدَ هَمْزِ الْوَصْلِ إِيتِ وَيَغِضُهُمُ

١٧٠- وَعَادًا لِا وَلَىٰ وَابِّنُ غَلْبُونَ طَاهِرٌ

١٧١- وَعَنْ كُلِّهِمْ بِالْمَدِّ مَاقَبْلَ سَكِينِ

١٧٧- وَمُدَّلَّهُ عِنْدَالْفُواتِ مُسْتَعِمًا

١٧٨- وَفِي نَحُوطُهُ الْقَصْرُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنُ

١٧١- وَإِنْ تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَيْحُ وَهَـ مَزَةٍ

١٨٠- بِطُولٍ وَقَصْرِ وَصَلُ وَرُشٍ وَوَقَفُهُ

 ... وَمَدُّكَ قَبُلَ الصَّيْمِ لِنَّيْ حَبِيبُهُ بِخُلُفِهِمَا بَرَّا وَجَاءَلِيفَصِكَ اللَّهِ مَرَانٍ رَوَوُ الِهِسْتَامِمِمُ كَعَفْصٍ وَفِي الْبَاقِي كَقَالُونَ وَاعْتَلَى اللَّهِ مَرَانٍ رَوَوُ الْهِسْتَامِمِمُ كَعَفْصٍ وَفِي الْبَاقِي كَقَالُونَ وَاعْتَلَى اللهِ مَرَانٍ رَوَوُ الْهِسْتَامِمِمُ كَعَفْصٍ وَفِي الْبَاقِي كَقَالُونَ وَاعْتَلَى اللهِ مَرَانٍ رَوَوُ الْهِسْتَامِمِ مِنْ كَعَمْصَ وَفِي الْبَاقِي كَقَالُونَ وَاعْتَلَى اللهِ مَرْقِينِ مِنْ كَلَمْتَيْنِ (١٢)

إِذَا كَانَتَا مِنْ كِلْمَتَيْنِ فَتَى الْعَلَا أُولَائِكَأَنُواكُ اتِّفَاقٍ بَجَكَمَّ لَا وَفِي غَيْرِهِ كَالْيَاوَكَالْوَاوِسَ لَهَ كَلَا وَفِيهِ خِلَافٌ عَنُهُما لَيْسَ مُقْفَلا وَقَدُة إِلَى مَعْضُ الْمُدِّعَنَّهُا تَبَدَّلًا بِيَاءٍ خَفِيفِ الْكُسْرِ بَعِضُهُمُ تَكُ يَجُزُقُصُرُهُ وَالْمُدُّمَازَالَ أَعْدُلا تَفِئَّ إِلَى مَعْ جَاءَ أُمَّتُهُ النَّفِيرَ لِا فَنَوْعَانِ قُلِكَالْيَا وَكَالُوا وِسُبِهِ لَا يَشَاءُ إِلَى كَالْيَاءِ أُقْيَسُ مَعْدِلًا وُكُلُّ بِهَنْزِالْكُلِّ بَيْبُدَا مُفَصِّلًا

٢٠٠٠ وَأَسْتَفَطَ الأُولَىٰ فِي اتِّفَاقِهَا مَعَا ٢٠٠٠ كَيْنَا أَمْرُنَا مِنَ السَّمَا إِنَّ أُولِيكا ٢٠٠٠ وَقَالُونُ وَالْبَرِّيُّ فِي الْفَتْحِ وَافَتَ ٥٠٠- وَبِالسُّوءِ إِلَّا أَبْدَلَاثُمَّ أَدُغَكَمَا ٢٠٦- وَالْأُخْرَى كَمَدِّعِنْدَ وَرُشِي وَقُنْبُ لِ ٠٠٠ وَفِي هُولًا إِنْ وَالْبِغَا إِن لِوَرْشِهِمْ ٢٠٨ وَإِنْ حَرْفُ مَدِّ قَبْلُ هَ مَرْمُعَ يَرِ ٠٠٠ وَتَسْهِيلُ الْاخْرَى فِي اخْتِلَا فِهِمَا سَمَّا .١١٠ نَشَاءُ أَصَبُنَا وَالسَّهَاءِ أَوِا تُتِنَا ··· وَنَوْعَانِ مِنْهَا أُبْدِلاً مِنْهُ مَا وَقُلَ ٢١٢- وَعَنْ أَكْثَرِ الْقُتُرَّاءِ ثُبُدَلُ وَاوَهَا

# ٢١٠- وَالْإِبُ دَالُ مُحَضٌّ وَالْمُسَهَّلُ بَيْنَ مَا ﴿ هُوَالْهَمْزُ وَانْحَرْفِ الَّذِي مِنْهُ أُشْكِلًا كَابُ الْهُمُزالِمُفْتُ رَدِ (١٢)

فُوَرُشُ يُرِيهَا حَرْفَ مَدِّمُ بَكِيلًا تَفَتَّحَ إِثْرَالضَّيِّم نَحُومُ وَجَكَلاَ مِنَ الْمُسَمِّرِ مَدَّا غَيْرَ مَجْزُومٍ أُهُسِمِلًا وَأُرْجِئُ مَعًا وَافْتَرُأْتُلَاثًا فَحَصِّلًا وَرَثُيًّا بِتُرْكِ الْمُكْرِلُينَ بِهُ الْإِمْتِلا تَخَيَّرُهُ أَمْ لُ الْأَدَاءِ مُعَ لَلاَ وَقَالَ ابْنُ عَلْبُونِ بِيَاءٍ تَبَدَّلا وَفِي الذِّنِّبِ وَرُشُ وَالْكِسَائِي فَأَبُدَلًا وَالْمِلْكُمُ الدُّورِي وَالإِبدَالُ يُجَتَّلَىٰ وَأَدْغُمُ فِي يَاءِ النَّسِيُّ فَتُقتَكُلًا إِذَا سَكَنَتُ عَزُهُمُ كَادَمُ أُوهِلَا

٢١٤- إِذَا سَكَنَتُ فَاءً مِنَ الْفِعُلِ هَــُ مَرُقٌ ٢١٥- سِوَىٰ جُمُلَةِ الْإِيوَاءِ وَالْوَاوُعَتْ مُ إِنْ ٢١٦- وَبُيلًا لُ لِلسِّنُوسِيِ كُلُّ مُسَكَّين ٢١٧- تَسُوُّ وَلَشَأْسِتُ وَعَشُرُسَتُ أَوَمَعَ يَهَيِّ وَلَنْسَأُهَا يُنَبَّأُ تَكَمَّلَا ٢١٨- وَهَيِّئُ وَأُنْبِئُهُ مُ وَكَيِّئُ بِأَرْبَعِ ٢١٠ وَتُوَوِّي وَتُوُوبِهِ أَخَفُ بِهَ مُرْهِ ٢٠٠٠ وَمُؤْصَدَةُ أَوْصَدَتُ يُشَبِهُ كُلُّهُ ··· وَيَارِئِكُمُ بِالْهُــُزِحَالَ سُكُونِهِ ··· وَوَالَاهُ فِي بِئْرِ وَفِي بِئْسَ وَرَشُهُمْ ٢٠٠٠ وَفِي لُؤُلُوا فِي الْعُرُفِ وَالنُّكُورِ شُعْبَةً ،،، وَوَرُشُ لِئَلَّا وَالنَّسِيُّ بِيَائِم ٥٠٠ وَإِبْدَالُ أُخْرَى الْهَا مُزَتَيْنِ لِكُلِّهِمُ

## بابُ نَقُل حَرِكَةِ الهَمْزَة إلى الساكِن قَبْلهَا (٩)

٢١٦- وَحَرِّكَ لِوَرُشٍ كُلَّ سَاكِنَ اخِرِ صجيج بِشَكْلِ الْمُمْزِ وَاحْذِفْهُ مُسْمِلاً رَوَىٰ خَلَفٌ فِي الْوَصِّلِ سَكُتًا مُقَلَّلًا ٢١٧- وَعَنْ حَمْزَةٍ فِي الْوَقْفِ خُلُفٌ وَعِنْدُهُ ٢١٨- وَلَيْسُكُتُ فِي شَيْعًا وَلَشَيْعًا وَلَعِنْضُهُمْ لَدَى اللَّامِ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ حَمْزَة تِكُلَّ ٢١٠- وَشَيْعٍ وَشَيْئًا لَمُ يَنِدُ وَلِنَافِعِ لَدَىٰ يُونُسِ الْأِنَ بِالنَّقُلِ نُعُتِّلًا وَيَنْوِينُهُ بِالْكُسْرِكَاسِيهِ ظُلْكَالًا ٢٠٠٠ وَقُلُ عَادًا إِللَّهُ وَلَيْ بِإِسْكَانِ لَامِهِ وَلَدُوُهُم وَالْبَدْءُ بِالْأَصْلِ فُضِّلًا ٢١٠- وَأَدُغُمُ بَاقِيهِمْ وَبِالنَّقْلِ وَصِلْهُ مَ لِقَالُونَ حَالَ النَّقَيْلِ بَدُهُ أَ وَمَوْصِلًا ٢٣٠- لِقَالُونَ وَالْبَصِّرِي وَتُهُ مَزُواوُهُ وَإِنْ كُنْتُ مُعْتَدًا بِعَارِضِهِ فَكَا ٢٣٠- وَتَبُدَا بِهُمْزِ الْوَصْلِ فِي النَّقُلِ كُلِّهِ ٢٣٠ وَنَقُلُ رِدًا عَن نَّافِعٍ وَكِتَابِكَ بِالإِسْكَانِ عَنْ وَرْشِ أَصَّحْ تَقَتَّكُ

### بابُ وقفِ حَمنة وهستامٍ على الْهَدُمزِ (٢٠)

إِذَاكَانَ وَسُطَّا أَوْتَطَّرَّفَ مَنْزِلَا وَمِنَ قَبْلِهِ تَحْرِيكُ هُ قَدَّتَ نَزَلا وَمِنَ قَبْلِهِ تَحْرِيكُ هُ قَدَّتَ نَزَلا وَأَسْقِطُهُ حَتَّى يَرْجِعَ اللَّفُظُ أَسُهَلا ٥٣٥- وَحَمْزَةُ عِنْدَالُوقَفِ سَهَّلَ هَـُمُرُهُ ٢٣٦- فَأَبْدِلْهُ عَنْهُ رَحَرْفَ مَدِّ مُسَكِّنًا ٢٣٥- فَأَبْدِلْهُ عَنْهُ رَحَرْفَ مَدِّ مُسَكِّنًا ٢٣٧- وَحَرِّكُ بِهِ مَا قَبْلُهُ مُتَسَكِّنًا

يُسَمِّلُهُ مَهُمَا تُوسَدَّطُ مَدُخَكُلا وَيَقُصُرُ أَوْ يُصْبِي عَلَى الْكِرِّأَطُ وَلَا إِذَا زِيدَتَا مِنْ قَبُلُ حَتَّىٰ يُفَصَّلَا لَدَىٰ فَتُحِهِ يَاءً وَوَاوًا مُحَكِولًا يَقُولُ هِسْمًامٌ مَا تَطَرَّفَ مُسْهِلًا وَيَعِضُ بِكُسْرِالْهَا لِيَاءٍ سَحَوَّلا رُوَوْا أَنَّهُ بِالْحَطِّ كَانَمُسَمِّ لَا وَالأَخْفَشُ بَعُدَالَكُمْرِدَاالضَّمِّ أَبُدَلا حكى فيهما كاليا وكالواوأ عضك وضَمْ وَكُسُرْقَبُلُ قِبِلُ قِيلًا وَأُخْبِلَ دَخُلُنَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجُهَانِ أُعُمِلًا وَلَامَاتِ تَعْرِيفٍ لِنَ فَدَتَّأُمَّ لَا بِهَا حَرُفَ مَدِّ وَاعْرِفِ الْبَابَ مَحْفِلا أُوِالْيَافَعَنُ بَعْضِ بِالإِدْعَامِ حُيِّلًا

م ٢٣٨- سوَىٰ أَنَّهُ مِنْ بَعْدِمَا أَلِفٍ جَرَىٰ ٢٣٦- وَيُدِدِلُهُ مَهُمَا تَكَلَّرُفَ مِثْلَهُ ١٠٠- وَلِدُغُمُ فِيهِ الْوَاوَ وَالْيَاءَ مُبِدِلًا ٢٤١- وَلَيْنِيعُ بَعُدُا لِكَكُسُرِ وَالصَّيِّمِ هَـُمُرُهُ ١٠١٠ - وَفِي غَيْرِهَا نَا بَيْنَ بَيْنَ وَمِتْ لُهُ ٢١٦- وَرِبُّيًّا عَلَىٰ إِظْهَارِهِ وَادِّغَامِهِ ا ٢٠٠٠ كَقَولُكِ أَنْبِئُهُمُ وَيَدِيِّئُهُمُ وَكَدِيِّئُهُمُ وَقَدْ ٥٠٠- فَفِي الْيَاكِيلِي وَالْوَاوِ وَالْحُذُفِ رَسُمُهُ ٢١٦- بيَاءٍ وَعَنْهُ الْوَاوُفِي عَكِسِهِ وَمَنْ ٢١٧- وَمُسُتَهُرُءُ وِنَ أَكُذُفُ فِيهِ وَتَحُومِ ٢٤٨ وَمَافِيهِ يُلُفَى وَاسِطًا بِزَوَائِدٍ ٢٠٠٠ كَا هَاوَيا وَاللَّامِ وَالْبَا وَيَخْوِهِكَا .٥٠ وَأَشْمِمُ وَرُمُ فِيمَا سِوَىٰ مُتَبَدِّلٍ ٢٠٠٠ وَمَا وَاوُ أَصْلِيُّ تَسَكَّنَ قَبُكُ

٥٠٠- وَمَاقَبُلُهُ النَّحْرِيكُ أَوْ أَلِفُ مُحَرِّ وَكَا طَرَهُا فَالْبِعُضُ بِالرَّوْمِ سَهَلَا استَوْ وَمَن لَمْ يُومُ وَاعْتَدَّ مُحْضًا سُكُونَهُ وَأَمْحَقَ مَفْتُوحًا فَقَدْ شَذَّ مُوعِلا الله وَمَن لَمْ يُومُ وَاعْتَدَّ مُحُضًا الله وَالْمَدَاهُ كُمُّنَا الله وَالْمَدِدُ عَلَا الله وَالْمَدِدُ عَلَا الله وَالْمَدُودُ الله والْمَدِدُ عَلَا الله والْمَدِدُ عَلَا الله والْمَدِدُ عَلَا الله والْمَدُدُ الله والْمَدُدُ عَلَا الله والْمَدُدُ الله والْمَدُدُ عَلَا الله والْمَدُدُ الله والْمَدُدُ الله والْمَدُدُ عَلَا والله والله

ور موسطة المركز المنظمة المركز الموسطة المركز المركز المركز المركز المركز المركز والمركز والم

٢٥٦- فَدُونَكَ إِذْ فِي بَيْمِ الوَحُرُوفَهَا وَمَابَعُدُ بِالتَّقِيدِ قُدُهُ مُ ذَلَّا

٢٥٧- سَأْسُمِي وَبَعُدَ الْوَاوِ تَسَمُّو حُرُوفٌ مَنْ تَسَمَّى عَلَى سِيمَا تَرُوقُ مُقَبَلَا

٥٠٠- وَفِي دَالِ قَدْ أَيْضًا وَتَاءِ مُؤَنَّتُ وَفِي هَلْ وَبَلُ فَاخْتَلْ إِنْ فِي كُلَّ حَيكًا

ذِكْرُذَاكِ إِذْ (٣)

٥٠٠- نعكم إِذْ تَمُسُتُ أُرِينَكُ صُّالَ دُلَهُ اللهِ السِّمِيَ جُمَالٍ وَاصِلاً مَنْ تَوصَ لَا مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

ذِكْرُ دَالِ قَكْدُ (٤)

٢٦٠ وَقَدْ سَحَبَتُ ذُيْلًا ضَعَا ظُلَّ زَرْضَ ﴿ جَلَتُهُ صَبَاهُ شُائِعًا وَمُعَ لَلًا

من - فَأَظُهُرَهَا بُخُمُ نَبُا دُلْ وَاضِعَ وَأَدْغُمُ وَرُشُ ضَّرَظُمُ اَنَ وَامْتَلا مَن - فَأَدْغُمُ مُرُو وَاكِفَ صُّر يُرَدُّ أَبِلٍ ذَوْ وَيُظِلّهُ وَغُرُّ تَسَدَّا أَهُ كَلَا مِن - وَأَدْغُمُ مُرُو وَاكِفَ صُّر يُرَدُّ أَبِلٍ ذَوْ وَيُظِلّهُ وَيُخْرُقُ مَن كَالَا مُن وَعُلْم لُو فِي حَرْفِ ذَرَي عَلَي الله عَلَي مَن الله مَن الله مَن الله وَي حَرْفِ ذَرَي عَلَي الله وَي حَرْفِ ذَرَي عَلَي الله وَي مَن الله وَي مَن الله وَي مَن الله وي مَن الله وي مَن الله وي مَن الله وي من الله وي

٧٠- ألا بَلْ وَهَلْ تَرُوى تَنْ الْطُونِ زُدِينَ مِ مَنْ مِرَنُوْ اهَا طِلْحَ صُرِّوهُ مُبَتَ كَى
١٧٠- فَأَدُغَهَا رُاوٍ وَأَدُغَهُمْ فَاضِلُ وَقُورٌ تُنَاهُ سَرَّتَهُا وَقَدَحَ لَا ١٧٠- فَأَدُغَهَا رُاوٍ وَأَدُغَهُمْ بِخِلَافِهِ وَفِي هَلُ تَرَى الْإِدْ غَامُ حُبَلَا ١٧٠- وَبَلْ فِي النِسَاخَلَادُهُمْ بِخِلَافِهِ وَفِي هَلُ تَرَى الْإِدْ غَامُ حُبَلَا ١٧٠- وَبَلْ فِي النِسَاخَلَادُهُمْ بِخِلَافِهِ وَفِي هَلُ تَرَى الْإِدْ غَامُ حُبَلَا ١٧٠- وَأَظْهِرُ لَدَى وَاع نُبِيلٍ ضَنْ مَاكُ هُ وَفِي الرَّعَلِ الْمَنْ مَاكُ هُ وَفِي الرَّعَلِ اللَّهُ مَا لَكُ وَالسَّتَوْفِ لَا زَاجِ رَاهَ لَا وَالسَّتَوْفِ لَا زَاجِ رَاهَ لَا الْمَاحِلُ هَا لَهُ وَالسَّتَوْفِ لَا زَاجِ رَاهَ لَا الْمَاحِلُ هَا لَا وَالسَّتَوْفِ لَا زَاجِ رَاهَ لَا الْمَاحِ اللَّهُ عَلِي هَا وَالسَّتَوْفِ لَا زَاجِ رَاهَ لَا اللَّهُ عَلَى وَالسَّتَوْفِ لَا زَاجِ رَاهَ لَا اللَّهُ عَلِي هَا لَوْ السَّتَوْفِ لَا زَاجِ رَاهَ اللَّهُ عَلَى وَالسَّتَوْفِ لَا زَاجِ رَاهَ كَاللَّهُ مِنْ الْمَاعِ الْمَاحِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاحُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَاحُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

بابُ اتِّفَاقِهِمُ فِي إِدغَامِ إِذْ وقَدُوتَاءِ التَأْنِيثِ وَهِلُ وبَلُ (٣) ٢٧٠- وَلَاخُلْفَ فِي الْإِذْ غَامِ إِذْ لَّا لَّظَالِمُ ۚ وَقَدَّ يَكَمَّتَ لَّاعُدُ وَسِيمًا تَبَتَّ لَا ٢٠٠- وَقَامَت تُرِيم دُمُيَةٌ طِلْيبَ وَصْفِها وَقُلُ بَلُ وَهَلَ رَاهَا لَبِيبٌ وَلَيْتِ لَا ٢٧٦- وَمَا أَوَّلُ الْمِثْلَيْنِ فِيهِ مُسَكِّنْ فَلَا بُدَّمِنُ إِذْ غَامِهِ مُتَمَتِّلًا بابُ حُروفٍ قَرْيَتُ مَخَارِجُهَا (٩)

كُوَاصِّبْرِيِحُكُم طَّالَ بِالْخُلْفِ يَذْبُ لَا وَبُونَ وَفِيهِ الْمُخُلْفُ عَنَّ وَرُشِهِمُ خَكَلا ثُوَابَ لَبِثُتَ الْفَرُدُ وَالْمُجَمِّمُ وَصَّلاً أَخَذْتُمُ وَفِي الْإِفْ رَادِ غَاشَرَدُغُ فَكَلا كُمَّاضًاعَجَا يَلُهَتُ لَهُ ذَارِجُهِ لَكُ يُعَذِّبُ دُنَا بِالْحُلْفِ جُوداً وَمُوبِلا

٢٧٠- وَإِدْ غَامُ بَاءِ الْجَزْمِ فِي الْفَاءِ قُدْرُسَا حَمِيدًا وَخَيِّرُ فِي يَتُبُ قَاصِدًا وَلاَ ٢٧٨- وَمَعْ جَزْمِهِ يَفْعَلْ بِذَلِكَ سَنَ لَمُوا وَيَخْسِفْ بِهُ زُاعَوْا وَشَذَّا لَتَقَتُّ لَا ٢٧٠- وَعُذْتُ عَلَىٰ إِدْغَامِهِ وَنَبَذْتُهَا شَوْاهِدُ حَمَّادٍ وَأُورِثُنُمُ حَلَا ٨٠٠- لَهُ شَرْعُهُ وَالرَّاءُ جَنْرِمًا بِلَامِهَ ٢٨١- وَيَاسِينَ أَظِهِرُعُنْ فَتِي حَقَّهُ بُدَا ٢٨٠- وَجِرُمِي نَصْرِصَادَ مَرْكِمَ مَنْ يُرِدُ ٢٨٠- وَطَاسِينَ عِنْدَالْمِيمُ فَازَاتَّخَذُتُمُ ٨٨٠ - وَفِي ارْكَبُ هُدًى بَرِّ قَرْبِ بِحِثُ لَفِهِمُ ٥٨٠- وَقَالُونُ ذُوخُلُفٍ وَفِي الْبَقَرَهِ فَقُلْ

### بَابُأُ حَكَامِ النونِ السَّاكِنَةِ وَالنَّوينِ (٥)

رد، وكُلُهُمُ التَّوْنَ وَالتُّونَ أَدْعَ مُوا بِلَاغَنَّةٍ فِي اللَّامِ وَالرَّالِيَجُ مُلَا اللَّهِ وَالنَّالِ وَالْيَادُونَهَا حَلَفُ تَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْيَادُونَهَا حَلَفُ تَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْل

# بَابُ الفَتْحِ وَ الإِمَالَةِ وَبَيْنَ اللَّفَظَ يُنِ (٤٨)

٢٠٠٠ وَحَنْزَةُ مِنْهُمْ وَالْكِسَ الْحُكُّ بَعُكُهُ أَمَا لَاذَوَاتِ الْيَاءِ حَيْثُ تَأْصَلَا ١٠٠٠ وَتَثْنِيَةُ الْأَسُمَاءِ تَكُشِفُهُم وَالْكِسَ الْحُكُلِ مَنَ الْكُلِ مَنَ الْكُلُ مَنَ الْكُلُ مَنَ الْكُلُ مَنَ الْكُلُ مَنَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّالُولُ وَاللَّالُولُ وَاللَّمُ وَاللَّالُولُ وَلَى مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَالُولُولُ وَاللَّهُ وَالَالَالِكُولُ وَاللَّهُ وَاللْلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَفِيماً سِواهُ لِلْحَسَائِقِ مُتِلاً أَتَىٰ وَخَطَايَا مِثُلُهُ مُتَعَبَّلًا وَفِي قَدْهَدَانِي لَيْسَ أُمُرُكَ مُشْكِلًا عَصَانِي وَأَوْصَانِي بَمْرْكُمَ يُجْتَكِي أَذَعُتُ بِهِ حَتَّىٰ تَضَوَّعُ مَتُ دَلا وَحَرْفُ دَحَاهَا وَهِيَ بِالْوَاوِتُبُتَ لِيَ قُوَىٰ فَأَمَا لَاهَا وَبِإِلْوَاوِ تُخُنَّكَ لَيَ وَيَحْيَاكَ مِشْكَاةٍ هُدَاىَ قَدِاجُكَلَى بِطُلْهُ وَآيِ النَّجْمَ كُنَّ تَتَعَدَّلًا وَفِي افَرَأُ وَفِي وَالنَّازِعَاتِ تَكَمَّيلًا مُعَارِج يَامِنْهَالُ أَفْلَحْتَ مُنْهِلِلًا سُوىً وَسُدَّى فِي الْوَقُفِ عَنْهُمُ تَسَكَّبِلا وأُعْنَىٰ فِي الإسرَاكَ كُمُ صُحْبَةٍ اوَلا يُوَالِي بِحَرُاهَا وَفِي هُـودَ أُنْزِلًا

٢٩٨- وَلَٰكِئَ أَحْيَاعَنَهُ مَا بَعُـٰ كَـ وَاوِهِ ٢١٠- وَرُءُمَاكَ وَالرُّءُ مَا وَمُرْضَاتِكُيْفَكَا ٣٠٠ وَكُمُاهُمُ أَيْضًا وَحَقَّ تُعَاتِهِ ٣٠٠ وَفِي الْكُهُفِ أَنْسَا بِي وَمِنْ قَبْلُجَاءَمَنُ ٢٠٠٠ وَفِيهَا وَفِي طُلْسُ آتَ اِنَّى الَّذِي ٣٠٠- وَحَرِّفُ تَلاَهَامَ عَ طَحَاهَا وَفِي سَجِلَى ٣٠٠- وَأَمَّا ضُحَاهَا وَالشُّحَىٰ وَالرِّبَامَعَ الْ ٥٠٠- وَرُوْبَاكُمَعْ مَثُواى عَنْهُ كِعَفْصِهُمْ ٣٠٦- وَمَمَّا أَمَا لَاهُ أُوَاحِبُ رَآعِبِ مَكَا ٣٠٧- وَفِي الشَّيْسِ وَالْإَعْلَىٰ وَفِي اللَّيْلِ وَالضَّحَىٰ ٣٠٨- وَمِنْ تَغِيَّمَا ثُمَّ الْفِيكَامَةِ ثُمَّ فِي الْك ٢٠٠- رَمَيٰ صُحِبَةُ أَعْمَىٰ فِي الْإِسْرَاءِ ثَانِياً ٣٠٠ وَرَاءُ تَرَاءُ كَا أَى فَازَفِي سُتُعَ رَائِهِ ٢١١- وَمَا بَعْدَ رَاءٍ شَيَاعَ كَكُمًّا وَحَفْصُهُمْ

فِي الإسْرَاوَهُمْ وَالنُّونُ ضُوءً سِّنَّا تُلَّا ٣١٠- نَأَى شَرْعُ يُمُنِ بِاخْتِلَافٍ وَشُعُبَ خُ ٣١٣- إِنَاهُ لَهُ سُنَّافٍ وَقُلْ أَوْكِ لَاهُمَا شُّفَا وَلِكِسْرِأُولِيَاءٍ تَسَيَّلاَ ٣١٠- وَذُوالرَّاءِ وَرُشُ بَيْنَ جَيْنَ وَفِي أَرَا كَهُمْ وَذَوَاتِ الْيَالَهُ الْحُلْفُ جُمِّكَ لَكَ ٣١٠- وَلِكِن رُّءُ وسُ الآي قَدْقَلَّ فَتُحُهَا لَهُ غَيْرَ مَا هَافِيهِ فَاحْضُرُ مُكَمَّلًا ٢١٦- وَكُنْ أَتَ فَعُلَىٰ وَآخِرُ آي مَا تَقَدَّمَ لِلْبَصْرِي سِوَىٰ دَاهُ كَااعْتَلَىٰ ٣١٧- وَلَا وَمُلَكَا أَنَّا وَلِاحَسُ رَتَى طُولِ وَعَنُ غَيْرِهِ فِسْهَا وَلَا أَسَفَى الْعُلَا ٣١٨- وَكَيْفُ التَّلَاقِي غَيْرُ زَاغَتْ بِمَاضِي أَمِلْ خَابَ خَافُوا طَابَ ضَاقَتُ فَجُمُلاً ٣١٩- وَحَاقَ وَزُاغُواجَاءَ شَاءَ وَزَادَ فُ نُر وَجَاءُ ابْنُ ذَكُوانِ وَفِي سَكَاءَ مَيَّلا ٣٠٠ فَزَادَهُمُ الْأُولِيٰ وَفِي الْغَيْرِخُ لَفُهُ وَقُلْصُحُبُةٌ بَل رَّانَ وَاصْحَبُ مُعَدَّلًا بِكُسْرٍأُمِلْ ثُلُعَىٰ حَمِيلًا وَتُقْبَلا ٣٠٠ وَفِي أَلِهَاتٍ قَبُلَ رَاطَرَفٍ أَنتَ ٣٢٠- كَأَبْضَارِهِمْ وَالدَّارِثُمُّ الْحِمَارِمَعَ حِمَارِكَ وَالكُمُقَّارِ وَاقْتَسُ لِتَنْضُ لَا وَهَارِرُوكَا مُرْوِيجُ لَفٍ صَّدٍ حَلاَ ٣٢٠ وَمَعْ كَافِرِينَ النَّكَافِرِينَ بِكَاتِم ،، و بَكْ رِوَجَنَادِينَ وَالْجِسَارِ مَتَّ مُوا وَوَرْشُ جَميعَ الْبَابِكَانَ مُقَلِّلاً ٢٠٠٠ وَهُنْدَانِ عَنْهُ بِالْحَتِلَافِ وَمَعْهُ فِي الْـ بَوَارِ وَفِي الْقَهَّارِحَ مُزَةُ قَلَلًا

كَالْابُرُارِ وَالتَّقْلِيلُ جَّاٰدَلَ فَيْصَلا ٣٠٠ وَإِضْجَاعُ ذِي رَائِيْنِ حَمَّجَ رُوَاتُهُ ٣٠٠ وَإِضْجَاعُ أَنْصَارِى تَمْيَمُ وَسَارِعُوا نُسارِعُ وَالْبَارِي وَالْإِرْجِكُمْ تُلَا نَ آذَانِنَاعَنُهُ الْجَـوَارِى ثَمَنَّ لَا ٢٢٨- وَآذَانِهِمْ طُغْيَانِهِمْ وَدُيْكَ ارِعُو ضِعَافًا وَحَرُفَ النَّمْلِ آبْتِكَ قُوَّكَ ٢٠٠٠ يُوَارِى أُوَارِى فِي الْعُقُودِ بِحِثُ لَفِهِ ٣٠٠ بِخُلُفٌ صَّكَمُ مُنَاهُ ومَشَارِبُ لِأُمِعُ وَآنِيَةٍ فِي هَلُ أَتَاكَ لِإِنَّعُ لِي ٢٠٠٠ وَفِي الْكَافِرُ وِنَ عَابِدُونَ وَعَابِدُ وَخُلُفُهُمُ فِي النَّاسِ فِي الْجَرِّخُصِّلَا جِارِ وَفِي الْإِكْرَامِ عِمْرَانَ مُسِتِّلًا ٣٠٠ حِمَارِكَ وَالْمُحُرَابِ إِكْرَاهِ هِنَّ وَالْمُ يُجَرُّمِنَ الْمِحْرَابِ فَاعُلَمُ لِتَعْسَمَ لَا ٣٣٠- وَكُلُّ بِخُلُفٍ لِإِبْنِ ذَكُوانَ غَيْرُمَا ٣٠٠- وَلَا يَمُنَعُ الْإِسْكَانُ فِوالْوَقْفِ عَارِضًا إِمَالَةَ مَالِلكَكُسُرِ فِي الْوَصُلِ مُيَّكُ ٣٠٠- وَقُبْلَ سُكُونٍ قِفْ بِمَا فِي أُصُولِهِمْ وَذُوالرَّاءِ فِيهِ الْخُلُفُ فِي الْوَصْلِ يُحْبُتَكِي ٣٦٦-كَمُوسَى الْهُدَىٰ عِيسَى ابْنَ مَرِّيمٌ وَالْقُرى الْهُ لَهُى مَعَ ذِكْرَى الدَّارِ فَافْهَامُ مُحَصِّلًا وَقَلُغُمَّوا التَّنْوِينَ وَقُفًّا وَرَقَّ قُوا ۗ وَتَفْخِيمُ مُ فِي النَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمُ لَا فَعُهُ مُعَجَرُهِ وَمُنْصُوبُهُ عَزَّى وَتَرَّاتَ اللَّهُ عَزَّى وَتَرَّاتَ إِلَّا لَا

بابُ مَذْهِبِ الكِسَائِي في إمالة هاءِ التَّأْنِيثِ وما قَبلُها في الوَقَّفِ (٤) ٣٠٠- وَفَ هَاءِ تَأْبِيثِ الْوُقُوفِ وَقَبْلَهَ الْمُمَالُ الْكِسَائِى غَيْرُ عَشْرِلِيَعْ دِلَا ٢٠٠٠ وَيَجْمَعُها حَقَّ ضِغَاطُ عَصِ خَظًا وَأَكُمُ رَبَعُدَالْيَاءِ يَسْكُنُ مُيِّلًا ٢١٠- أُوِالْكَسْرِ وَالْإِسْكَانُ لَيْسَ جِحَاجِزِ وَيَضْعُفُ بَعُدَالْفَتْحِ وَالضَّيِّمُ أَرْجُلًا ٢٠٠٠ لَعِبْرُهُ مِائَهُ وِجْهَهُ وَلَيْكُهُ وَبَعْضُهُمْ سِوَىٰ أَلِفٍ عِنْدَالْكِسَالِيِّ مَتَكَلَا بَابُ مَذَاهِبِهِمْ فِي الرَّاءُاتِ (١٦) ٢١٠- وَرَقَّقَ وَرُشُّ كُلَّ رَاءٍ وَقَبُ لَهَا مَسَكَّنَةً يَاءٌ أَوِ الْكَسُرُ مُوصَ لَا ٢١٠- وَلَهُ يَرَفَصُ لَا سَاحِنًا بَعُ ذَكَسُ رَة سِوَىٰ حَرْفِ الإستِ تِعُلَا سِوَى الْخَافَكَمَلَا ه ٢٠٠٠ وَفَخُمَّهَا فِي الْأَعْجَكِيِّ وَفِ إِرَمُ وَتَكُرِيرِهَا حَتَّى يُرَىٰ مُتَعَدِّلًا ٢١٦- وَتَفْجِيمُهُ وَكُرًا وَسِ تُرًّا وَبَابَهُ لَا كَاجِلَّةِ الْأَصْحَابِ أَعْمَرُأَرُكُ لَا ٢٠٠٠ وَفِي شَرَرِعَنْهُ وِيرَقِّقُ كُلُهُمْ وَحَيْرانَ بِالتَّفَخِيم بَعْضُ تَقَبُ لَا ٢١٨- وَفِي الرَّاءِ عَنْ وَرْشِ سِوكَىٰ مَا ذَكَرْتُهُ مَ مَذَاهِبُ شَنَّدُتُ فِي الْأَدَاءِ تَوَقَّلَا ٢٠٠٠ وَلَابُدُّمِنْ تَرُقِيقِهَا بَعُدُكُسُرة إِذَا سَكَنَتُ يَاصَاحِ لِلسَّبُعَةِ الْكَلَا لِكُلِهِمُ التَّخُيمُ فِيهَا تَكُلَّلًا .٥٠- وَمَاحَرُفُ الْاسْتِعْلَاءِ بَعْدُفَ رَاؤُهُ بِفِرُقِ جَرِى بَيْنَ الْمُشَايِخِ سَلْسَلَا ٣٥١- وَيَجْمَعُهُا قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ وَخُلْفُاهُمُ فَفَخِمَ فَهَاذَا حُكُمُهُ مُتَكِبِّدًا ٣٠٠- وَمَا بَعُذُكُسُرِعَ ارِضٍ أَوْمُفُصَّلِ ٣٥٣- وَمَا بَعُكُ أُكُسُرُ أُوِ الْيَافَ مَا لَهُ مُ بِتَرْقِيقِهِ نَصْ وَثِيقُ فَيَكُمُثُلاً فَدُونَكَ مَافِيهِ الرِّضَامُتَكَفِّلًا ٢٠٠٠ وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِسَرَاءَةِ مَنْ دَخُلُ وَتَفْخِيمُهَا فِي الْوَقَفِ أَجْمَعُ أَشْمُ لَا ٥٥٠- وَتَرْقِيقُهُا مَكُسُورَةً عِنْدَ وَصُلِهِمْ تُرَقِّقُ بَعِّدَالُكُسْرِأُوْمَا تَكَلَّلَا ٣٠٦- وَلَكِنَّهَا فِي وَقُفِهِم مَّعَ غَلَيْرِهَا كًا وَصٰلِهِمْ فَابُلُ الَّذَكَاءَ مُصَـَّقًـ لَا ٢٥٧- أَوِالْيَاءِ تَأْتِي بِالسُّكُونِ وَرَوْمُهُمُ عَلَى الْأَصُلِ بِالنَّفَخِيمَ كُن مُتَعَجِّلًا ٨٥٨- وَفِيمَا عَدَا هَـٰذَا الَّذِي قَـدُوَصَفْتُهُ بابُ اللامات (٦)

٣٠٠- وَغَلَّظَ وَرُشُ فَتَ لَامٍ لِصَادِهَ أَوِالطَّاءِأُولِلِظَّاءِ قَبُ لُ تَنَزُلاً اللَّاءِ وَعُلَا اللَّاءِ أَولِطَّاءِ أَولِطَّاءِ أَولِكَ اللَّاءِ اللَّاءِ وَمُطَلِع أَيضًا ثُمَّ ظَلَّ وَيُوصَلاً ١٠٠- إِذَا فَتِحَتُ أَولُسُكِنَتُ كَصَلاَتِهِم وَمُطْلِع أَيضًا ثُمَّ ظَلَّ وَيُوصَلاً ١٠٠- وَفِي طَالَ خُلُفُ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَما لَيُسَكَّنُ وَقُفاً وَالْفَكَّ مُ فُضِلاً ١٠٠- وَخُكُمُ ذُواتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهَذِه وَعِنْدُ رُوسِ الْآي تَرُقِيقُهَا اعْتَلَىٰ ١٠٠- وَخُكُمُ ذُواتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهَذِه وَعِنْدُ رُوسِ الْآي تَرُقِيقُهَا اعْتَلَىٰ ١٠٠٠- وَخُكُمُ ذُواتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهَذِه وَعِنْدُ رُوسِ الْآي تَرُقِيقُهَا اعْتَلَىٰ

٣٦٠- وَكُلُّ لَدَى اللهِ مِنْ بَعُدِ كَسُرَةٍ يُوقِقُهُا حَتَى يَرُوقَ مُرَتَّ لَا اللهِ مِنْ بَعُدُ كَسُرَةٍ يُوقِقُهُا حَتَى يَرُوقَ مُرَتَّ لَا اللهِ مِنْ بَعْدُ وَصَدَّةٍ فَتَمَّ نِظَامُ اللهِ مَنْ مُوهُ وَبَعْدُ وَصَدَّةٍ فَتَمَّ نِظَامُ اللهِ مَنْ مُوهُ وَبَعْدُ وَصَدَّةٍ فَتَمَّ نِظَامُ اللهِ مَنْ المُوقَفِ عَلَى أَوْ إِخْرِالكُلِمِ (١١) باب الوقف على أواخِرِالكلِمِ (١١)

٣٦٠- وَالْإِسْكَانُ أَصُلُ الْوَقَفِ وَهُوَاشَ تِعَاقُهُ

مِنَ الْوَقَافِ عَنُ يَحَدُرِيكِ حَدُرُفٍ تَعَازُلًا ٣١٦- وَعِنْدَأُ بِي عَمْرُو وَكُوفِيِّهِمْ بِهِ مِنَ الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ سَمْتُ جَتَّمَالًا ٣٦٧- وَأَكْثُرُأُ عَلَامِ الْقُرَانِ يَرَاهُمَا لِسَائِهِمِ أَوْلَى الْعَكَادِيْقِ مِطْولًا ٣٦٠ وَرُومُكَ إِسُمَاعُ الْمُحَرَّكِ وَاقِفًا بِصَنُوتٍ خَفِيٌّ كُلَّدَانِ تَنَوَلًا ٣٦٠ وَالْإِشْكَامُ إِطْبَاقُ السِّقْفَاهِ بُعَيْدَمَا يُسَكَّنُ لَاصَوْتُ هُنَاكَ فَيَصْعَلَا ٣٠٠ وَفِعِلُهُما فِي الصَّيِّمِ وَالرَّفِيعِ وَالرِّفِ وَرُوْمُكَ عِنْدَالْكُسْرِ وَانْجَرِّ وُصِّلِلا وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحُوفِ الْكُلِّ أُعُهِمِ لَا ٢٧١ وَلَمْ يَرُهُ فِي الْفَتْحَ وَالنَّصْبِ قَارِئُ بِنَاءً وَاعِمُ إِبِ غَدَا مُتَنَقِّكَ ٢٧٠ وَمَانُوعَ التَّحْرِيكُ إِلَّالِلَازِمِ ٣٧٠ - وَفِي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمِ الْجَهِيعِ قُلَ وَعَارِضِ شُكُلِ لَمْ يَكُونَا لِيَ نُخُلَا وَمِنْ قَبْلِهِ ضَمُّ أَوالْكَسُنُرُ مُنتِ لَا ٢٧٠ - وَفِي الْهَاءِ لِلْإِضْمَارِ قَوْمٌ أَبُوُّهُ مَا

وراع المُعَافِا وَ الْمُعَافِهُ وَكَامُ الْمُعَافِلُهُ وَكَالُهُ الْمُعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٧٠- وَكُوفِيهُ مُ وَالْمَازِفِ وَكَافِي عَلَمُ وَالْمَازِفِ وَكَافِي وَفَفِ الْإِبْتِلَا الْمُخَطِّفِ وَقَفِ الْإِبْتِلَا الْمُخَطِّفِ وَقَفِ الْإِبْتِلَا اللَّهِ عَلَيْ وَمَا الْخَتَكَفُوا فِيهِ حَرِأَنْ يُفَصَّلا ١٧٧- وَلِإِبْنِ كَتِيرِ يُرْتَضَى وَابُنِ عَمَامِ وَمُاالْخَتَكَفُوا فِيهِ حَرِأَنْ يُفَصَّلا ١٧٧- إِذَا كُتِبَتُ بِالتَّاءِ هَاءُ مُوَنَّ فَ فَيَالُهُاءِ قِفَ حَقَّ رَضَى وَمُعَوِّلاً ١٧٧- وَفِي اللَّاتَ مَعْ مَرْضَاتِ مَعْ ذَاتَ بَهُ جَهَ إِ

وَلَاتَ رَضَى هَيُهَاتَ هَا وَهُونِ اللهِ رُفِّكَ اللهِ وُوفِي اللهِ وُوفِي اللهِ وُوفِي اللهِ وَقُوفُ بِنُونٍ وَهُوَ بِالْيَاءِ حُصِلا مِنْ وَهُولِ اللهِ وَقُوفُ بِنُونٍ وَهُو بِالْيَاءِ حُصِلا مِنْ وَهُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مُنْ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وسَالَعَلَى مَاحَّجَ وَالْخُلُفُ رُبِطَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَالْخُلُفُ رُبِطَلَا اللهُ وَاللَّمُ اللهُ الله

## ٣٨٦- وَفِيمَهُ وَمِنَهُ قِفَ وَعَمَّهُ لِلهُ بِهُ هَ جِعُلُفٍ عَنِ الْبَرِّيِّ وَادْفَعْ مُحَلِيدًا لَا مَنْ الْمِنْ مَا فَالْحِرَافَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

٣٨٧- وَلَيْسَتُ بِلاَمِ الْفِعْلِ يَاءُ إِضَافَةٍ وَمَاهِى مِن نَّفْسِ الْأُصُولِ فَتُشْكِلاً ٨٨٠ وَلَكَيَّهَا كَالْهَاءِ وَالْكَافِ كُلُّمَا تَلِيهُ يُرَىٰ لِلْهَاءِ وَالْكَافِ مَلْخَلا ٨٨٠ وَفِي مِائَتَ يَاءٍ وَعَشْرِ مُهنيفَةٍ وَتُنْيَنِ خُلْفُ الْقَوْمِ أَحْكِيهِ مُحْهَمَلاً سَمُّمَا فَتُحُهَا إِلَّا مَوَاضِعَ هُـبَّلَا ٣١٠ فَتِسْعُونَ مَعْ هَمْ رِبِفَتْحٍ وَتِسْعُهَا ٣١٠- فَأَرُنِ وَتَفُتِنِي البِّعُنِي سُكُونَهُ الْكُلِّ وَتَرُحَمُنِي أَكُنُ وَلَقَدْ جَلَا ٢٠٠٠ ذَرُونِيَ وَادُعُونِي اذْكُرُونِيَ فَنَحُهُ كَا ذُواءٌ وَأَوْزِعْنِي مَعًا جَّادَ هُ طَلَا ٣٩٦ لِيَبُلُونِ مَعْ مُ سَبِيلِي لِنَافِع وَعُنْهُ وَلِلْبَصِّرِي ثَمَانٍ تُنُخِّ لَا وَضَيْفِي وَكَسِيِّرُ لِي وَدُونِي تَمَثَّلًا ٣٩٠ بيُوسُفَ إِنِّي الْأَوَّلَانِ وَلِي بِهَا ،،، وَكَيَاءَانِ فِي اجْعَلَ إِي وَأَرْبُعُ إِذْ حَسَبَ هُ كَاهَا وَلَاكِخِيِّ بِهَا اثَّنَانِ وُجِ لَا

 لَعَلِّي سَمَا كُفْ قُامَعِي نَفَرُ الْعُكِي ٢٩٨- أَرَهُ طِي سَمَا مُولِكًا وَمَا لِي سَمَا لِويً إلى دُرْهِ بِالْمُخُلُفِ وَافَقَ مُوهَ لَا ٣٩٠- عَمَّادُ وَحَثَ التَّمُ لِعِنْدِي خَسْنُهُ بَفَتُحِ أُولِي تُحَكِّم سِـ وَىٰ مَاتَعَ زَّلًا ٠٠٠- وَيْنْنَانِ مَعْ خَمْسِينَ مَعْ كَسْرِهَ مَرْةِ وَمَالَعِنْدَهُ إِنَّ سَتَاءَ بِالْفَتِّحِ أُهُمِ لَا ١٠١- بَنَايِي وَأَنْصَارِي عِبَادِي وَلَعْنَيِي ٠٠٠ وَفِي إِخُوتِي وَرُشُ يَدِى عَنْ أُولِي حَِّے عَى وَفِي رُسُلِي أَصْلِ كُلِّسَا وَإِفِي الْمُسَلِكِ ٠٠٠- وَأُنِّي وَأَجْرِي سُكِّنَا ذِينُ صُحْبَةٍ دُعَاءِي وَآبَاءِي لِكُوفٍ تَجَمَّلًا ، و و كُزُنِهِ وَتَوْفِيقِي ظِلَالٌ وَكُلُّهُ مَ يُصَدِّقُنِي انظِرُنِهِ وَأَخَرْتَنِ إِلَىٰ ٥٠٠- وَذُرِيَّتَى يَدْعُونَنِى وَخِطَابُ وَعَشْرُ يَلِيهَا الْمُهُمُ وَالْصَحِمْ مُشْكَلًا ٠٠٠- فَعَن نَّافِع فَافْتَحُ وَأُسُكِنُ لِكُلِّهِمْ بِعَهُدِى وَآتُونِي لِتَفْتَحَمُقُفَ لَا فَإِسْكَانُهَا فَاشِ وَعَهُدِئَ فِي عَلَى لَيْ ٧٠٠- وَفِي اللَّامِ للتَّعُرِيفِ أَرْبَعُ عَشَرَةٍ حِّمَّى شَّاعَ آيَاتِي كُمَّافُّاحَ مَسْنُزِلا ٨٠٠- وَقُلُ لِعِبَادِي كُمَّانَ شَنَّرِعًا وَفِي النِّدَا وَرَبِي الَّذِي آتَانِ آياتِيَ الْحُكُلَى ٠٠٠- فَخَمْنُ عِبَادِي اعْدُدُوعَهُدِي أَرَادَنِي مَعَ الْأَنْبِيَا رَبِّي فِي الْأَعْرَافِكَمَّلَا ١٠٠٠ وَأُهُلَّكُنِي مِنْهَا وَفِي صَادَ مَسَّنِي

١١١- وَسَنِعُ بِهَ مُزِالُوصِلِ فَرُدًا وَفَتْحُهُمُ أَجْى مَعَ إِنِّي حُقَّا مُ لَيْتَ بَيْ حَكَ لَا ١١٠- وَنَفْسَى شَمَا ذِكْرِي شَمَّا قَوْمِيَ الرِّضَا جَمِيدُ هُدىً بِعَدْي سَمَّاصٌ فُوهُ ولا ١١٢- وَمَعُ غَيْرِهَ مَرْ فِي تُلاَثِينَ خُلُفُهُمُ وَمُحَيَاى جِعَ مُالِخُلُفُ وَالْفَتْحُ خُرِولًا ١١٤- وَعَمَّ عُلَّا وَجُهِى وَيَدْتِى بِنُوحَ عُنْ لِوِيًّ وَسِوَاهُ عُدَّ أَصِّلًا لِيُحُفَ لَا ١٥٠- وَمَعَ شُرَكَاءِى مِنْ وَرَا ئِيَ دُوَّدُورً وَلِى دِينِ عَنْ هُادٍ بِحُلْفٍ لَهُ الْحُلَىٰ ٤١٦- بَمَا تِي أَتَى أَرْضِي صِرَاطِي ابْنُ عَامِر وَفِي النَّمْلِ مَالِى دُمُ لِنَّن رُّاقَ نُوفَ لَا ١٥٠- وَلِي نَعْجَةٌ مَاكَانَ لِي الثَّيَنِ مَعْ مَعِى ثَمَانٍ غُلاً وَالظُّلَّهُ التَّانِعُنَجِلا ١١٨- وَمَعْ تُومِنُوا لِي يُومِنُوا بِي جَاوَكِ عِبَادِيَ صِّفْ وَانْحُذْفُ عَنْ شَاكِرُدُلا وَمَالِيَ فِي لِيسَ سَكِّنُ فَتَكُمُ لَا ١١٥- وَفَتْحُ وَلِي فِهَا لِوَرُشِ وَحَفْصِهِمُ بابُ مَذَاهِمٍ فِي الزّوائِ فِي (٢٥)

من وَدُونَكَ يَاءَاتٍ تُسَمّىٰ زَوَائِدًا لِأَنْكُنَّ عَنْ خَطِّ الْمُصَاحِفِ مَعْزِلاً اللَّهُ وَالْكَالِحِفِ مَعْزِلاً اللَّهُ وَالْكَالِحِفِ مَعْزِلاً اللَّهُ وَالْكَالِحِفِ مَعْزِلاً اللَّهُ وَالْكَالِحِفِ وَالْكَالِحِفِ وَالْكَالِحِفِ وَالْكَالِحِفِ مَعْزِلاً اللَّهُ وَالْكَالِحِفِ وَالْكَالِحِفِ وَالْكَالِحِفِ مَعْزَلًا لَوَامِعًا اللَّهُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكُورُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكُ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَالِحِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكُ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمِ وَالْمَالِمِي وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكِمِ وَالْمَاكِمُ اللّهُ وَالْمَاكِمُ وَالْمُعَلِمِ مَاكُولُولُ الْمَاكِمِ الْمُعَلِمُ وَالْمَاكِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعُلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

وَفِي الْكُلُّهُ فِ نَبْغِي يَأْتِ فِيهُودَ رُونِ لِلَّا وَفِي اللَّبِعُونِي أَهُدِكُمُ حَقِّهُ كَلَا فَرِيقًا وَيَذِعُ الدَّاعِ هُمَاكَجَّنَّاحَ لَا وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَيْنِ وَافَقَ قُنُبُلًا وَحَذْفُهُمَا لِلْمَازِنِي عُدَّأَعُدَلًا حِمَّى وَخِلَافُ الْوَقْفِ بَيْنَ كُملَّاعَلَا وَفِي الْمُهْتَدِ الْإِسْرَا وَيَحُدُ أُخُوحُ لَىٰ وَكِيدُونِ فِي الْأَعْرَافِ حَجَّ لِيُحُمَلا وَفِي هُودَ نَسُأُلُبِي حَوَارِيهِ جَمَّلًا هَدَانِ اللَّهُ وَنِهَا أُولِي اخْشُونِ مَعُولًا بِيُوسُفَ وَافَى كَالصِّحِيحِ مُعَلَّلًا مَنَادِدُرًا بَاغِيدِ بِالْحُلْفِ جُمْلَلًا وَلَيْسَا لِقَالُونِ عَنِ الغُرِّسُ بَكَلَا نِ فَاعْتَزِلُونِ سِتَتَةُ نُذُرِى جَلَا

الما- وَأَخَرُنَّنِي الْإِسْرَا وَتَتَّبِعَنُ سَلَّمَا ه ١٠٠٠ سَمَّا وَدُعَاءِى فِي جَنَاحُلُوهَ لَهُ عَلَيْهِ ١٦٠- وَإِنْ تَرَنِّهِ عَنْهُمُ تُمِدُّونَنِي سَمَا ٤٢٧- وَفِي الْفَجْرِ بِالْوَادِي دُنَاجَ لَيَانُهُ ١٠٠٠ وَأَكْرُمَنِي مَعُهُ أَهَانَنِ إِذْ هُ لَكَ ٢٠٠- وَفِي النَّمْلِ آتَا بِي وَيُفِيَّتُ حُكَمْ نُ أُولِي -17- وَمَعُ كَالْجُوابِ الْبَادِحُقُ جُنَاهُ مَا ٢٦٠ وَفِي التَّبَعَنُ فِي آلِ عِمْرَانَ عَنْ هُ مَا ١٣٠ جِخُلُفٍ وَتُؤْتُونِ بِيُوسُفَ حَقُّهُ ٢٠٠- وَتُخُزُونِ فِيهَا حَجَّ أَشَرَّكُتُمُونِ قَدُ ٢٠٠٤ وَعُنُهُ وَخَافُونِي وَمَنْ يَتَّقِي زَّكَ وي المُتَعَالِى دُرُّهُ وَالتَّكَاقِ وَالشُّهُ وَالتَّكَاقِ وَالتُّ ٢٦٠ وَمَعُ دَعُوتُ الدَّاعِي دَعَانِي خَلاَجُنيً ٢٧٠ نَدِيرِي لِوَرْشٍ ثُمَّ تُرُدِينِ تَرْجُ مُو مرا- وَعِيدِى ثَلَاثُ يُنْفِذُ ونِ يُكَذِّبُو نِ قَالَ نَكِيرِى أَرْبَعُ عَنْهُ وُصِّلَا مِرَاءَ وَقِفَ سَاكِمًا يَّدًا وَوَاتَبِعُونِي خَجِّفِ الرُّخُوفِ الْعَلَا اللَّهُ فِالنَّحُونِ الْعَلَا وَوَاتَبِعُونِي خَجِّفِ الرُّخُوفِ الْعَلَا اللَّهُ فَالنَّكُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمَا لَكُلُ يَا وَمُ عَلَى رَسِمِهِ وَالْحَلَى فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَفَى اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

بابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ (١٧٦) سُورَةُ الْبَقرة (١٠١)

وَكَسْئِرُ وَعَنُ كُلِّ يُمِلَّ هُوَانْجَكَىٰ وَزِدُأَ لِفًا مِنُ قَبْلِهِ فَتُكَتِّمُ لَا بكُسْرِ وَلِلْمَكِي عَكُسُ تَحَوَّلًا وَعَدُنَا جَهِيعًا دُونَ مَا أَلِفٍ حَمَلًا وَيَأْمُونِهُ مُ أَيُضًا وَتَأْمُونِهُ مُ مَلَا جَلِيلِ عَن الدُّورِي مُخَتَلِسًّا جَلاَ وَلَاضَمَّ وَالْسِرُفَاءَهُ حَينَ لَطُلَّا وَعَن نَّافِعٍ مَعْهُ وِفِي الأَعْرَافِ وُصِّلاً ءَةَ الْمُنْزُكُلُ عُيْرَنَافِعِ ابْدَلا بيُونَ النَّبِي الْيَاءَ سَنَدَّدُ مُبُدِلًا وَهُزُوًّا وَكُفُوًّا فِي السَّوَاكِنِ فُصِّلًا بِوَاوِوَ حَفْضُ وَاقِفًا ثُمُّ مُوصِلاً وَغَيْبُكَ فِي التَّانِي إِلَى صَّفُوهِ دُلاَ وَلَاتَعَبِدُونَ الْغَيْبُ شَايِعَ ذُخُلُلا

. ه و وَثُمَّ هُوَ رُفُقًا بَأْنَ وَالتَّضِيُّم غَيْرُهُمْ ٥٠١- وَفِي فَأَزَّلُ اللَّامَ خَفِّفُ لِحَــُمَزَّةٍ ١٠٠- وَآدَمَ فَارْفَعُ نَاصِبًا كَلِمَاتِهِ ١٥٠- وَيُقُبَلُ الأُولِيٰ أَنَّتُوا ذُونَ حَاجِزِ ١٥٠- وَابِسْكَانُ بَارِيْكُمْ وَمَا مُرُكِكُمْ وَمَا مُرُكِثُمْ لَهُ ٥٠٠- وَيَنْصُرُكُمُ أَيْضًا وَدُشِّعِ رُكُمْ وَكُمْ ٥٠٠- وَفِيهَا وَفِي الْأَعُرَافِ نَغْفِرُ بِنُونِ ٥٠٠- وَذُكِرْهُ نَا أَصْلًا وَلِلسَّامِ أَنَّتُ وُا ٨٥، وَجَمُعًا وَفُردًا فِي السَّبِيعَ وَفِي النَّبُو ٥٠١- وَقَالُونُ فِي الْأَخْزَابِ فِي لِلنَّبِيِّ مَعْ . ١٠ - وَفِي الصَّابِئِينَ الْمَمَرُ وَالصَّابِوُنَ خُذّ ١١٠ وَضَمَ لِبَاهِتِهِمُ وَحَمُ زُهُ وَقُفُهُ ٢٦٠ - وَبِالْغَيْبِ عَمَّا تَعَـُمَـلُونَ هُــَادُنَا ٢٦٠- خَطِيئَاتُهُ التَّوْجِيدُ عَنْ غَيْرِ نَافِع

وَسَاكِنِهِ الْبَاقُونَ وَاحْسِنُ مُقَوِّلًا وَعَنُهُمْ لَدَى التَّحْجِ أَيْضًا يَحَلَّلُا تُفَادُوهُمُ وَالْمَدُّ إِذْ رَّاقَ نَفِي لَكَ لَا دُواءٌ وَلِلْبَاقِينَ بِالضَّيِّمُ أُرْسِلًا وَنُنْزِلُ حَقُّ وَهُوفِ الْحِجْرِثُقِّ لَا فِي الْانْعَامِ لِلْكِتِي عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلًا وَخُفِّفَ عَنْهُمْ يُنْزِلُ الْعَيْتَ مُسْجَلًا وعى هَنْزَةً مَكْسُورَةً صَحْبُ تَوْلا وَمَكِيَّهُمُ فِي الْجِيمِ بِالْفَتْحِ وُكِلا غَّلَىٰ حَجَّةٍ وَالْيَاءُ يُحُنَّدُفُ أَجْمَلًا كَلَّا شُرْطُوا وَالْعَكْسُ نَخُوسُمُا الْعُلِيلُ سِهَامِثْلُهُ مِنْ غَيْرِهَ مُزِدِّكُتُ إِلَى وَكُنُ فَيَكُونُ النَّصْبُ فِالرَّفَعِ كُمِّ لَا وَفِي الطَّوْلِ عَنْهُ وَهُوَ بِاللَّفَظِ أُعُمِلًا

١٦٠- وَقُلْ حَسَنًا شَكَّرًا وَحُسْنًا بِضَمِّهِ ١٦٠- وَتَظَّاهَرُونَ الظَّاءُ خُفِفَ ثَابِتًا ١٦٦- وَحَمْزَةُ أَسُرِى فِي أُسَارِي وَضَمُّهُمْ ٤٦٧- وَحَيْثُ أَتَاكَ الْقُدُسِ إِسْكَانُ دَالِهِ ١٦٨- وَيُنْزِلُ خَفِّفُهُ وَتُنْزِلُ مِثْلُهُ ١٦٥- وَخُفِّفَ لِللَّهِرِي بِسُبْحَانَ وَالَّذِي ٧٠٠- وَمُنزِهُا التَّخُفِيفُ حَقِيْشِ عَالُوهُ ٧١٠ وَجِبْرِيلَ فَتُحُ الْجِيمِ وَالرَّا وَلَعِدُهَا ٥٧٠- بِحَيْثُ أَتَىٰ وَالْيَاءَ يُخْذِفُ شُعْبُةُ ١٧٠- وَدَعُ يَاءَ مِيكَائِيلَ وَالْمُتُمْزَقَبُلُهُ ٤٧٠- وَلَكِنَ خَيفيفُ وَالسَّيَاطِينَ رَفعُهُ ٥٧٠- وَنَكِنْسَخُ بِهِ ضَمُّ وَكُسُرُ كُعْنَى وَنُذُ ٤٧٦- عَلِيمٌ وَقَالُوا الْوَاوُ الأُولَىٰ سُتُمُوطُهَا ٧٧٠- وَفِي آلِ عِمُولَانٍ فِي الْأُولَىٰ وَمَسْرِيَمِ

كَفَيْ رَّاوِيًا وَانْقَادَ مَعْنَاهُ يَعْمَلَا ١٧٨- وَفِي النَّحْلِ مَعْ لِيسَ بِالْعَطَفِ نَصُبُهُ بِرُفِعِ خُلُودًا وَهُوَمِنْ بَعُدِ سَفِي لَا ٤٧١- وَدُسُأَلُ صَنَّمُوا التَّاءَ وَاللَّامَ حَرَّكُ وا أُوَاخِرُ إِبَرَاهَامُ لِآحَ وَجَكَمَ لَا ٨٠٠- وَفِيهَا وَفِي نَصِّ النِسْكَ اءِ ثُلَاثَةُ أَخِيرًا وَتَحُتُ الرَّعُدِ حَـ رُفُ تَـ تَرَّلًا ٨١٠- وَمَعُ آخِرِ الْأَنْعَامِ حُرْفَا بَكَرَاءً وَ وَآخِرُ مَا فِي الْعَنَّكِبُوتِ مُ لَزَّلًا ١٨٠- وَفِي مَرْكِم وَالتَّخُلِ خَمُسَةُ أُحُرُفٍ ١٨٦- وَفِي البُغَّامِ وَالشُّورَىٰ وَفِي الذَّارِيَاتِ وَالْ حَدِيدِ وَكُرُوى فِي امْتِحَانِهِ الأَوَّلاَ ١٨٠- وَوَجُهَانِ فِيهِ لِإِنْ ذَكُوانَ هَلْهُنَا وَوَا تَجِندُوا بِالْفَتْحِ عَمْمَ وَأَوْعَلاَ

فَأَمْتِعُهُ أَوْصَلَى بِوَصَلَى كَمَا اعْتَلَى شَفًا وَرَءُ وِفُ قَصِرُ حَجَبَتِ مِ حَلَا وَلَامُ مُوَلِّيهَا عَلَى الْفَتْحِ كُتِّمِلًا بِحَرْفَيْ مِيَطَعَ عَ وَفِي الطَّاءِ ثُقِبَ لَا وَفِي الْكُهُفِ مَعْهَا وَالشَّرِيعَةِ وَصَّلًا

مه و وَأَرْنَا وَأَرْنِي سَاكِكَا الْكَسُرِ دُمُ يَدًا وَفِي فُصِّلَتَ يُرُوِي صَفَا ذُرِّهِ كُلِّي ١٨٦- وَأَخْفَاهُمَا طُلِقُ وَخِفُ ابْنِ عَامِر ١٨٧- وَفِي أَمْ يَقُولُونَ الْخِطَابُ كَمَا عَلَى لَا ٨٨٠- وَخَاطَبَ عَمَا يَعَمَلُونَ كَحُمَا سَتُّكَ ١٨٦- وَفِي تَعَمَّلُونَ الْغَيْبُ حَلَّ وَسَاكِنُ .٠٠- وَفِي التَّاءِ يَا أُهُ أَثَّاعَ وَالِرِّبِحَ وَحَّدَا

وَفَاطِرُدُمْ أَشْكُرًا وَفِي الْحِجْرِفُ صِيلًا ١٩٠- وَفِي النَّمُ لِي وَالْأَعُرُافِ وَالرُّومِ ثَانِياً خُصُوصٌ وَفِي لَفُرُّقَانِ زَاكِيهِ هُلَّالًا ١٠٠- وَفِي سُورَةِ الشُّورَيٰ وَمِنْ تَحَتْتِ رَعُدِهِ ١٥٠- وَأَيُّ خِطَابٍ بَعُدُعَتُم وَلَوْبَ رَيْ وَفِي إِذْ يَرُونَ الْيَاءُ بِالصَّمِّ كَلَّا ١١٠- وَحَيْثُ أَتَىٰ خُطُواتِ الطَّاءُ سَاكِنُ وَقُلُ ضَمُّهُ عَنَ زُلِهِدِكَيْفَ رُتَّلًا ١٥٠- وَضَمُّكَ أُولَى السَّكَ إِكْنَيْنِ لِثَالِثِ يَضُمُّ لُزُومًا كَسُدُهُ فِي تُنْدٍ حَلَا ٤٩٦- قُلِ ادْعُوا أُوا نُقُصْ قَالَتِ اخْـُرْجِ أَنِ اعْبُدُوا وَكُحُظُورًا انْظُرْمَعُ قَدِ اسْتُهُ زِئَ اعْتَ لَىٰ لِتَنُوبِ عَالَ ابْنُ ذَكُوانَ مُقَولًا ٤٩٧- سِوَىٰ أَوُ وَقُلَ لِإِبْنِ الْعَلَا وَبِكَسُرِهِ ٨٥٠- بِخُلْفٍ لَهُ فِي رَحْمَةٍ وَخَهِيتَةٍ وَرَفْعُكَ لَيْسُ الْبِرُنْيُصُبُ فِي عُلَى ١٠١٠ وَلِكِنُ خَفِيفٌ وَارْفَعِ الْبِرَعَمَ فِي فِي فِي فَا وَمُوَسِّ ثِقَلُهُ صَّعَ سُ لُشُكُل طَعَامٍ لَّدَى غُصِين دُّنَا وَتَ ذَلَّلَا ..ه- وَفِدُيَةُ نَوِّنُ وَارْفَعِ الْمُحَفَّفُضَ بَعُدُ فِي

وَالْمِنْ خَفِيفُ وَارْفِعِ الْبِرِعُ مَ هِي عَمَا وَمُوصٍ بِقِلَهُ صَعَ سَتَلَسَلَا اللهِ وَفِدُ يَةُ نُونَ وَارْفَعِ الْبُرَعُ مَ هِي صَاعِلُهُ فَعَامٍ لَّذَى غُصُونِ دُنَا وَتَ ذَلَلَا اللهِ وَفِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَالْفَتَ مَ مِنَاهُ النَّونُ عَلَمٌ وَأَنْجُ لَا مَسَاكِينَ مَعُمُ وَعَا وَلِيسَ مُنَوَّ اللهِ وَيُفْتَحُ مِنْهُ النَّونُ عَلَمٌ وَأَنْجُ لَا مَسَاكِينَ مَعُمُ وَالْفُتُ رَانٍ دَواؤُنَا وَيُعْتَحُ مِنْهُ النَّونُ عَلَمٌ وَالْمُ اللهِ مَنْ اللهِ وَالْمُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

حِمِّى جِّلَّةٍ وَجْهًا عَلَى الْأَصُلِ أَقْلِاً

٣٠٥- وَكُسُرُ بِنُوتٍ وَالْبُيُوتِ وَالْبُيُوتَ يُضَمَّنُ

٥٠٠- وَلَا تَقُتُلُوهُمُ بَعْدَهُ يَقُتُلُوكُمُ فَإِنْ قَنْلُوكُمْ قَصُرُهَا سَتَّاعَ وَانْجَلَىٰ ···- وَبِالزَّفْعِ نَوِّنْهُ فَكَارَفَ ثِنْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَاحَقًا وَزَانَ مُجَامَلًا ٥٠٠- وَفَخُكَ سِينَ السِّلْمُ أَصْلُ رَضًّا ذُنَا وَحَتَّى يَقُولَ الرَّفَعُ فِي اللَّامِ أُولِاً ٥٠٠- وَفِي التَّاءِ فَاضُمُمْ وَافْتِحِ الْجِيمَ تَرْجِعُ الْ أُمُورُ سَلَّمَا نُصَّا وَحَثُ تَ نَزُّلا ٨٠٠٠ وَإِنْ كُلِيرٌ سَنَّاعَ بِالنَّا مُنَكَلَّتًا وَغَيْرُهُمَا بِالْبَاءِ نُقُطَةُ اسْفَلَا ٥٠٠٠ قُلِ الْعَفُولِلِبَصِرِيِّ رَفْعٌ وَيَعْدَهُ لَأَعْنَتُكُمْ بِالْخُلُفِ أَحْمَدُ سَهَّ لَا ٥٠٠ وَيَطُهُرُنَ فِي الطَّاءِ السُّكُونُ وَهَاؤُهُ يُنَحُّمُ وَخَفَّا إِذْ سَّهَاكُمُّ فَكُمِّ وَلَا ٥١٠- وَضَمُّ يَخَافَا فَازَ وَالْكُلُّ أَدْغَمُوا تُضَارِرُ وَضَمَّ الرَّاءَ حَتَّ وَذُوجِلاً هُنَا ذَارَ وَجُهَّا لَيُسَ إِلَّا مُبَجَّلًا ٥١٠- وَقَصَرُ أَتَيْتُمُ مِن رِّبًا وَأَتَيْتُمُ يضم تمسوهن وامدده سلسلا ١٥٠- مَعًا قَدُرُحَرِّكَ مِنْ صِحَابٍ وَحَيْثُ جَا ٥١١- وَصِيَّةُ ارْفَعُ صَفُوحِرُمِيُّ إِنْ رَضَى اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ وَصَلَّى وَيَجُولُ عَنْهُمْ غَيْرَفُنُكُ اعْتَلَيْ وَقُلُ فِيهِ مَا الْوَجْهَانِ قُولًا مُوصَلًا ٥١٠- وَبِالسِّينِ بَاقِيمٍ مُ وَفِي الْخَلْقِ بَصُطَةً سَمَّاشُكُرُهُ وَالْعَينُ فِي الْكُلِّ ثُقِّ لَا ٥١٦- يُضَاعِفَهُ ارْفَعُ فِي الْحَدِيدِ وَهُهُنَا

عَسَيْتُمُ بِكُسْرِ السِّينِ حَيْثُأَ قَالَجُكَى ١٥٠- كَمَا دُارَ وَاقْصُرُمَعُ مُضَاعَفَةً وَقُلَ وَقُصِرُ خُصُوصًا غَنْهَةً ضَمَّ ذُووِلا ١٨٥- دِفَاعُ بِهَا وَالْجَ فَتُحُ وَسَاحِنْ ٥١٠- وَلَابِيعُ نَوِيَّنُهُ وَلَاخُ لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا شَفَاعَةً وَارْفَعُهُنَّ ذَا أُسُوةٍ كَلَا ٥٠٠- وَلَا لَغُولَا تَأْيِثُمُ لَابَيْعَ مَعَ وَلا خِلالَ بِإِبُرَاهِيمَ وَالطُّورِ وُصِلاً ٥٠٠ وَمَدُّأَنَا فِي الْوَصِّلِ مَعْضِم هَـ مُزَةٍ وَفَيْتُح أَتَىٰ وَالْخُلْفُ فِي الْكَسْرِبُجِلا ٥٠٠- وَنُنْشِزُهَا ذَّاكِ وَبِإِلْتَراءِ غَيْرُهُ مُ وَصِلْ يَسَنَّهُ دُونَ هَاءٍ شَمُّرُدَلا ٥٠٠- وَبِالْوَصُلِ قَالَ اعْلَمُ مَعَ الْجَرِّمِ شَافِعُ فَصُرُهُ مَّنَصَّمُ الصَّادِ بِالْكُسُرِ فُحِلاً ٥٢٤- وَجُنْرِءً ا وَجُزُءُ ضَمَّ الإسْكَانَ صِفَ وَحَيْ لُمَّا أُكُلُهَا ذِّ كُرًّا وَفِي الْغَلِيرِ ذُوحُ لَكُي عَلَىٰ فَنْتِحَضِّمِ الرَّاءِ نَبَّهُ ثُكُفَّ كُفَّ لَا ٥٠٥- وَفِي رُبُوةٍ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَهِلْهُكَا ٥٠٥- وَفِي الْوَصِّلِ لِلْبَزِّيِّ شَكِّدُ دُتَيَمَّمُوا وَتَاءَ تُوَفَّىٰ فِي النِّسَاعَنْهُ مُجُمِّمِ لَا ٥٥٠ وَفِي آلِ عِـمُرَانِ لَهُ لَا تَفَـرُقُوا وَالاَنْعَامُ فِيها فَتَفَرَّقَ مُثِلًا وَيُرُوى تَلَاثًا فِي تَلَقَّفُ مُكَّلاً ٥٢٨- وَعِنْدَ الْعُقُودِ التَّاءُ فِي لَانَعَا وَنُوا نَ نَارًا تَكُنَّلَى إِذْ تَكَقَّوْنَ ثُقِّ لَا ٥٢٩- تَأَزَّلُ عَنْهُ أَرْبَعٌ وَسَنَاصُرُو

وَفِي نُورِهَا وَالْإِمْتِحَانِ وَيَعُدُلًا تَبَرَّجُنَ فِي الْأُخْزَابِ مَعُ أَنُ تَبَدُّلا نَعَنُهُ وَجَمُعُ السَّاكِنَيْنِ هُنَا ٱجْحَلَىٰ نَعْنُهُ لَلَّهِي قَبْلَهُ اللَّهَاءَ وَصَّلا وَيَعِٰدَ وَلَاحَارُفانِ مِنْ قَبُلِهِ جَلاَ نَ عَنْهُ عَلَىٰ وَجُهَيْنِ فَافْهُمُ مُحَصِلًا وَإِخْفَاءُكُسُرِالْعَيُنِ صَّبِغَ بِهِ حُلَى أُتَّنَ شَّافِيًا وَالْغَيُرُ بِإِلرَّفِعُ وُجِّكَلاً رِضَاهُ وَلَمْ يُلْزُمْ قِيَاسَاً مُؤَصَّلًا وَمَيْسَرَةٍ بِالضَّرِّمِ فِي السِّينِ أُصِّلًا بِضَمِّ وَفَيْتُرَعَنُ سِوَىٰ وَلَدِالُعَ لَا فَتُذَكِّرُ حُقًّا وَارْفِعِ الرَّا فَتَعُلِيدِ لاَ وَحَاضِرَةُ مُعُمَّا هُنَاعَاصِهُ تَلا وَقَصُرُ وَلَغُفْرُ مَعْ لِعَذِّبْ سَكُمَا الْعُلَىٰ

٥٣٠- تَكَلَّمُ مَعُ حَرُفَى تَوَلَّوُا بِهُودِهِك ٥٣٠- فِي الْأَنْفَالِ أَيْضًا ثُمَّ فِيهَا تَنَازُعُ وا ٥٣٠- وَفِي التَّوْيَةِ الْغَرَّاءِ قُلَ هَـلُ تَرَبَّصُو ٥٣٠- تَمْيَزُيرُوي شُمَّ حَرْفَ تَخَيَّرُو ٥٣٠- وَفِي الْمُجُدُرُاتِ التَّاءُ فِي لِتَعَارُفُوا ٥٣٥- وَكُنْتُمُ تَكَنَّوْنَ الَّذِي مَعُ تَفَكَّهُ و ٥٣٦- نِعَا مَعَا فِي النُّونِ فَ يُتِحُ كُمَّا سَتُ فَيَ ٥٣٧- وَلَا وَنُكَفِّرُغُنُ كِي رَامٍ وَجَنْهُ ٥٣٨- وَيَحْسَبُ كُسُرُ السِّينِ مُسْتَقْبَلاً سُمَّا ٥٣٥- وَقُلُفَاذُنُوا بِالْمَدِّ وَاكْسِرُفَحَى صُّفَا ٥٠ وَتُصَرِّدُ قُوا خِفُ مَا تُرْجِعُ وِنَ قُلُ ٥٤١ - وَفِي أَنْ نَضِلَ الْكُسُرُفُ أَزُ وَخَفَّهُوا ٥١٠- جِكَارَةُ آنصِبُ رَفْعَهُ فِي الدِنْسَاتُ وَي ٤٥- وَحَقُّ رِهَانُ ضَمُّ كُسْرِ وَفَتْ مَ

الْهُزُم وَالتَّوْجِيدُ فِي وَكِتَّابِ مُثْرِيفٌ وَفِي التَّحْرِيمَ جَمْعُ حِمَّعُ عَكَلا مُؤْم وَلِيقَ وَفِي التَّحْرِيمَ جَمْعُ حِمَّعُ عَكَلا مَه وَبَيْتِي وَعَهُ دې فَاذْ كُرونِي مُضَافِهُ كَا
 وَبَيْتِي وَعَهُ دې فَاذْ كُرونِي مُضَافِهُ كَا

وَدُتِي وَبِي مِنِي وَإِنِي مَعَكَاحُكُلَى سورةُ آلِ عِمران (٤١)

وَقُلِلَ فِي جَنودٍ وَبِالْخُكُ لَفِ بَلَلًا ١٥٥- وَإِخْجَاعُكَ الْتُورَاةَ مَارُدٌّ خُسُنُهُ ٧٥٠- وَفِي تُغُلِّبُونَ الْغَيْبُ مَعْ نُحُشُرُونَ فِي رَضًا وَتَرَوْنَ الْغَيْبُ خُصَّ وَخُلِّلاً ٨٥٥- وَرِضًوَانُ ٱضْمُمْ غَيُرَ ثَالِي الْعُقُودِكُسُ رَوْضَعَ إِنَّ الدِّينَ بِالْفَتْح رُفِي لَا نَ حَمُزَةً وَهُوالْحَ بُرُسَادَمُقَتَّلا ٥١٥- وَ فِي يَقُتُلُونَ الثَّانِ قَالَ يُقَاتِلُو صَفَا نَفَزَّا وَالْمَيَّتَهُ الْحِنَّ خُرِّولًا .٥٠ - وَفَي بَلَدِمَيْتِ مَعَ الْمَيْتِ خَفَّ فُوا وَمَالَمُ يَمُتُ لِلُكِلِّ جَاءَمُثَقَّلًا ٥٥٠ وَمَيْتًا لَدَى الْأَنْعَامِ وَالْحُكُرَاتِ خُذُ وَضَعْتُ وَضَمُّوا سَاكِمًا صَحَّكُفَّ كُ ،.. وَكُفَّالُهَا الْكُوفِي ثَقِيلًا وَسَكَّنُوا صِحَابٌ وَرُفْعُ غَيْرُسُ عُبُ الْأَوْلَا ٣٠٠- وَقُلُ زَكَرَتًا دُونَ هَمُ زِجَيبِ وَمِنُ بَعِٰدُأَنَّ اللَّهَ يَكُسَرُ فِ كُلَّا ء.٥- وَّذَكِّرْفَنَادَتْهُ وَأَضْجِعْهُ سَتَّاهِدًا ه ٥٠٥ مَعَ الْكُهْفِ وَالْإِسْرَاءِ يَـبُشُرُكُمْ سَمَّا نَّعَمُّ صُمَّحَ حَرِّكُ وَاكْسِرالضَّمَّ أَثْقَالًا

<sup>(</sup>١) لو قال رحمه الله: ( .......... ومن بعدُ أن الهمز يُكتَرُ في كِلا ) لزالت نفرة التَّوهُم كما استدركه الجعبري، ولبعضهم: ( ........ وأنَّ لدى المحراب يُ القَسَرُ في كِلا )، والله أعلم.

٥٠٠- نَعْمُ عَمَّ فِي الشَّورى وَفِي التَّوْبَةِ ٱعْكِسُوا لِحَنْزَةً مَعْكَافٍ مَعَ الْحِبْجُرِ أُوَّلًا ٥٥٠- نُعَلِّمُهُ بِالْيَاءِ نَصُّ أَبِ مَنْ مَ أَبِ مَنْ مَ إِن الْكَسْرِأَيْنَ أَخْلُقُ اعْتَادَ أَفْصَلاً ، ٥٠٠ وَفِي طَائِرًا طِيرًا بِهَا وَعُقُودِهِا خُصُوصًا وَيَاءٌ فِي نُوَفِيهِمُ عَلاَ ٥٠٠٠ وَلَا أَلِفُ فِي هَاهَأَنُمُ زُكَاجُّنًا وَسَهَلُ أَخَاجُمُدٍ وَكُم مُّبدِلِّ جَلًا ٥٠٠ وَفِي هَائِهِ التَّنْبِيهُ مِنْ تَابِتٍ هُلكً فَابِدَ مُ لكًا لهُ مِنْ هَمْ مَرْةٍ زَانَ جَكَمَلا ١١٥- وَيَعْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ عَنْ غَيْرِهِم مَوَكُمْ وَجِيهٍ بِهِ الْوَجْهَيْنِ لِلْكُلِّ حَمَّلًا ٥٦٠ - وَيَقِصُ رُفِي التَّنْبِيهِ ذُوالُقَصِ رِمَذُهَا وَذُوالُبَدَلِ الْوَجْهَانِ عَنْ مُسَيِّهِ لَا ٥٦٠- وَضُمَّ وَحَرِّكَ تَعَلَمُونَ الْكِتَابَ مَعُ مُشَدَّدَةٍ مِنْ بَعْدُ بِالْكَسَـ رِذُلِلا ٥١٠- وَرَفْعُ وَلَايَأْمُرُكُمُ رُوحُهُ سَمًّا وَبِالتَّاءِ آتِينًا مَعَ الضَّهِ خُولًا ٥٠٥- وَكُسُرُكَا فِيهِ وَمِالْغَيْبِ تُرْجُعُو - نَ عَادَ وَفِي تَبُغُونَ عَاكِيهِ عَوَلا ٥١٥- وَبِالْكُسُوحَةُ النَّبُيْتِ عَنْ سَنَّاهِدٍ وَغَيْب بُ مَاتَفْعَلُوالَنْ تُكُفُّرُوهُ لَهُ مُ تَكُلَّا

نَ لِلْيَحْصِبِي فِي الْعَنَكَبُوتِ مُثَقِّلًا وَرُعُبًا وَكُغِشَىٰ أَنَّهُوا شَّائِعًا تَلَا إِيَّا تَعُمُلُونَ الْغَيْبُ شَّايِعُ دُخُلُلًا صَّفَا نَفَوْ وِرْدًا وَحَفْصٌ هُنَااجْتَكُيٰ وَفِي الْحَجِّ لِلشَّامِي وَالْآخِرُكُمَّ لَا وَبِالْخُلُفِ غَيْبًا تَحْسَبَنَّ لَهُ وَلاَ بِيَاءِ بِضَعٌ وَاكْسِرِالصَّمَّ أَحُفَلا بَمَا تَعْلُونَ الْعَنَيْبُ حَلَى قُودُومَ لِلَّا

٥١٥- يَضِرُكُمُ بِكَسُرِ الضَّادِ مَعْ جَزُمِ رَائِهِ مَنْمَا وَيَضُنُّمُ الْغَيْرُ وَالْرَاءَ ثَقَّ لَا ٨٥٠ وَفِيمَا هُنَا قُلُ مُنْ زَلِينَ وَمُنْ زِلُو ٥٦٥ وَحَقُّ نَصِيرِكُسُ رُ وَاوِمُسَوَّمِي مِن قُلْ سَارِعُوا لاَوَاوَقَبُلَ كَالْمِخَلَىٰ ٥٠٠ وَقُرْحٌ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْقَرْحُ صُحْبَةً وَمَعْ مَدِكَائِنَ كَسُرُهُ نَرَتِهِ دُلًا ٥٠٠ وَلَا يَاءَ مَكُسُورًا وَقَاتَلَ بَعَلَهُ يُمَدُّوفَ وَقَتْحُ الضِّمْ وَالْكُسُرِذُ وولِا ٥٧٠ وَجُرِكَ عَيْنُ الرَّعْبِ ضَمًّا كُحُهُ مَارْسًا ٥٧٠ - وَقُلُ كُلُّهُ لِلَّهِ بِالرَّفْعِ حَامِدًا ٧٠٠ وَمِثْمُ وَمِثْنَامِتُ فِي ضَيْمَ كَسُرِهَا ٥٧٥ ـ وَبِالِغُينِ عَنْهُ وَجَعْمُ مُعُونَ وَضَّمْ فِ يَعُلَّ وَفَتْحُ الصَّمْ إِذُ سَكَّا عَكُفِّ لَا ٥٧٠- بِمَا قُتِلُوا التَّسَّيْدِيدُ لِّبِي وَيَعِدُهُ ٧٧٥ ـ دُّرَاكِ وَقُدْقَالَافِي الأَنْعَامِ قَتَّلُوا ٨٧٥ - وَأَنَّ اكْسِرُوا رَفْقًا وَيَحْزُنُ غَيْرًا لاَنُ ٥٧٥ وَخَاطَبَ حَرْفَا يَحُسُ بَنَ فَخُذُ وَقُلْ . ٥٠ - يَمِيزَمَعَ الْأَنْفَالِ فَاكْسِرُسُكُونَهُ وَشَدِّدْهُ بَعُدَالُفَتْحَ وَالضَّمِّ شُلْسُكُو

٨٥٠ سَنَكُتُ يَاءٌ ضُمَّمَ فَيْحِضَمِهِ وَقَتْلَ ارْفَعُوا مَعْ يَا نَقُولُ فَيَكُمُلَا ٥٨٠- وَبِالزُّبُرِ الشَّامِي كَنَا رَسُمُهُمْ وَبِالْ كَنَابِ هِشَامٌ وَاكْمِثِفِ الرَّسُمُ مُحُمِلًا ٥٨٠- صَّفَاحُقُّ غَيْبٍ تَكْمُونَ ثُبَيِّنْ مُ لَا يَحْسَبَنَ الْغَيَبُكَيْفَ مُمَااعْتَكَىٰ ٨٥٠ وَحَقًّا بِضَمِّ الْبَا فَلا تَحْسِبَتُّهُم وَغَيْبِ وَفِيهِ الْعَطْفُ أَوْجَاءَ مُبُدَلًا ا بُرَاءَةً أُخِرْ يَقْتُلُونَ شَكَّمَ وَ دَلاَ مَه - هُنَاقَاتَلُوا أَخِّرُ شَيْفًاءً وَلَعُ لُهِ وَمِنِّيَ وَاجْعَل لِّي وَأَنْصَارِيَ الْمِلا ٨٨٠- وَبَاءَاتُهَا وَجْهِي وَإِنِّي كِلَّاهُمَا سُورَةُ النِّسَاء (۲۷)

وَحَمْزَةُ وِالْأَرُحَامَ بِالْخَفْضِ جَمَّلًا يُشَدُّدُ لِلْمَكِي فَ ذَانِكَ دُمْ حَلَا

٨٨٥-وَكُوفِيَّهُمُ تَسَّاءَلُونَ مُخَفَّفً ٨٨٥- وَقَصَرُ قِيَامًا عُمُّ يَصَلُونَ ضُمَّ كُمّ صَّفَا نَافِعُ بِالرَّفْعِ وَاحِدَةً جَلا ٨٥٠- وَيُوصِى بِفَتْحِ الصَّادِصَعَ كَمَادَنَا وَوَافَقَ حَفْصٌ فِي الْأَجْيِرِ عُجَمَّ لَا ٥٠٠ وَفِي أُمِّ مَعْ فِي أُمِّهَا فَلِأُمِّهِ لَدَى الْوَصْلِحَمُ الْمُمِّزِ بِإِلْكُسُرِشَكُمُلَلًا ... وَفِي أُمُّهَاتِ النَّخُلِ وَالنُّورِ وَالزُّمَـرُ مَعَ النَّخْمِ شَّافٍ وَاكْسِرِالْهُمَ فَيُصَلا ٥٠٠ وَيُدُخِلُهُ نُونٌ مَعُ طَلَاقٍ وَفَوْقُ مَعْ لَكُمِّ لَكُمِّزُ يُعَذِّبُ مَعْهُ فِي الْفَتْحِ إِذْكَالًا ٥٩٠- وَهٰذَانِ هَاتَيْنِ اللَّاذَانِ اللَّادَيْنِ قُلُ

شِّهَابُ وَفِي الْأَحْقَافِ ثَبْتَ مَعْقِلًا صِّجِيعًا وَكَسُرُالُجَمْعَكُمُ شُّرَفًا غُلاَ وَفِي الْمُحْصَنَاتِ اكْسِرْلَهُ غَيْراً وَلاَ وُجُوهُ وَفِي أَحْصَنَعَن نَّفَرَ الْعُلَا فَسَلُ حَرِّكُوا بِالنَّقُ لِ رُّاشِ كُهُ دَلاً مدِفَعُ سُكُونِ الْبُخُلِ وَالصَّيْمَ شُمُلَلًا تَسُولِي نُمَاحُقًا وَعَمَّ مُثَقَّلًا وَرَفَعُ قَلِيلٌ مِنْهُمُ النَّصْبَ كُلِّلًا بُشُهدٍ دَّنَا إِدْغَامُ بَيَّتَ فِي حُلَى كَأْصُدَقُ زَايًا شَّاعَ وَارْتَاحَ أَسُمُلَا مِنَ التَّبْتِ وَالْغَيْرُ الْبَيَانَ تَبَدَّلا وَغَيُرَأُولِي بِالرَّفْعِ أَفْعَ أَفْ حَوِق نَّهُ شَلا خُلُونَ وَفَيْحُ الصَّبِمْحَقُّ صِرِّي حَلا وَفِي الثَّانِ دُمْ صَّفْوًا وَفِي فَاطِحِ لَكُ

٥١٠- وَضَمَّ هُنَاكُرُهِا وَعِنْدَبَراءَةٍ ٥٠٠- وَفِي النُكُلِّ فَافْتَحَ يَامُبَيِّنَةٍ ذُّنَا ٥٩٦- وَفِي مُحْصَنَاتٍ فَاكْسِرِ الصَّادَ رُاوِيًا ٥٩٠- وَضَمُّ وَكُسُرُ فِي أَحَلَّ صِحَابُهُ ٥٩٨- مَعَ الْجُعَ ضَمَّتُوا مَدْخَلًا خَصَّهُ وَسَلُ ٥٠٠ وَفِي عَاقَدَتُ قَصُرْ تُولِي وَمَعَ الْحَدِي ... وَفِي حَسَنَهُ حِرْمِي رُفْعٍ وَضَمُّهُم ١٠٠ وَلَامَسُتُمُ اقْصُرُ يَحْتُهَا وَبِهَا سَنَّفَا ١٠٠ وَأَنِّتْ يَكُنُ عَنْ دُارِمٍ تُظُلُّونَ غَيْ ٣٠٠ وَإِشْمَامُ صَادٍ سَاكِنِ قَبُ لَ دَالِهِ ١٠٠- وَفِيهَا وَتَحُتَ الْفَتْحِ قُلُ فَتَثَبَّتُوا ... وَعَمَّ فُتَى قَصْرُ السَّكِلامَ مُؤَخَّرًا ١٠٦ وَنُوْبَيهِ بِالْيَافِي حَمَاهُ وَضَمُّ كَدُ ٧٠٠ وَفِي مَرْبَيم وَالطَّوْلِ الأَوَّلُ عَنَهُ مُر

١٠٠ وَيَصَّاكُا فَاضْمُ وَسَكِنْ مُخْفِقًا مَعَ الْقَصِرِ وَاكْسِرُ لَامَهُ ثَابِتًا تَلاَ ١٠٠- وَتَلُولِ إِحَذُفِ الْوَاوِ الأُولِي وَلَامَهُ فَضُمَّ سُكُونًا لُّسْتَ فَيْهِ مُجُهَّ لَا ١١٠- وَنُزِّلَ فَتَعُ الصَّبِمَ وَالْكُسُرِحِصُّنُهُ وَأَنْزِلَ عَنُهُمْ عَاصِمٌ بَعُ دُنِّزِلًا ١١٠- وَيَاسَوْفَ نُوْتِيهِمُ عَبْرِينٌ وَحَمْنَزُهُ سَيُؤْتِيهِمُ فِي الدَّرْكِكُوفِ مَحَّتَكُلا ١١٠- بِالْإِسْكَانِ تَعَلَى وَ سَكِّنُوهُ وَخَيَّفُولَ خُصُوصًا وَأَخْفَى لَعَيْنَ قَالُوزُ مُسْهِلًا ١١٠- وَفِي الْأَنْبِيَاضَمُّ الزَّبُورِ وَهِلْهُ كَا زَيُورًا وَفِي الْإِسُرَا يُحَنَّزَةَ أُسُجِلًا سُورَةُ المَاعِدَة (١٨)

وَفِي كُسُرِأَنُ صَدُّوكُمُ حَامِلٌ دُولًا وَأُرُجُكِكُمُ بِالنَّصَبِعَمُ رَضَّاعَ لَل حَمَّوْهُ وَلَكُرًا سَنَّرُعُ حَقِي لَهُ عَلَى رِضًى وَالْجُرُوحَ ارْفَعْ رِضَىٰ نَفْرِمَ لاَ يُحْرُكُهُ يَبِغُونَ خَاطَبَ كُتَمُلًا

١١٠- وَسَكِنْ مَعًا شَنْآنُ صِّحًا كَلَاهُ مَا ٦١٥- مَعَ الْقَصْرِشَدِدُ يَاءَ قَاسِيَةً سَّفُا ١١٠- وَفِي رُسُلُنَا مَعُ رُسُلُكُمُ ثُمَّ رُسُلُهُمْ وَفِي سُبُلْنَا فِي الصَّبِمَ الإِسْكَانُ حُصِّلًا ١١٧- وَفِي كَلِمَاتِ السُّحُتِ عَمَّ نَهُىٰ فَكِي فَ عَلَيْ فَ وَكَيْفَ أَتَىٰ أُذُنَّ بِهِ سَافِعٌ تَ لَا ١١٨- وَرُحًا سِوَى الشَّامِي وَنُذُرًا صِحَابُهُمْ ٦١٠- وَنُكُرِ دُنَا وَالْعَيْنَ فَارْفَعُ وَعَطْفَهَا ١٠٠- وَحَمْزَةُ وَلْيَحَكُمُ بِكَسْرِ وَنَصْبِهِ

سِوَى ابْنِ الْعَلَامَنُ يَرْتَكِدُدُ عَمَّ مُرْسَكًا ٦٢٠- وَقُبْلَ يَقُولُ الْوَاوِ غُصِنْ وَرَافِئُ ١١٠- وَحُرِّكَ بِالْإِدْعُكَامِ لِلْغُكَيْرِ دَاكُهُ وَبِالْحُفَفِي وَالْكُفَّارَ رَّاوِيهِ حَصَّلا رِسَالَتَهُ أَجْمَعُ وَاكْسِرالْتَأَكُّمُا أَعْتَلَىٰ ٦٢٠- وَبَاعَبُاضُمُ وَاخْفِضِ التَّاءَ بَعُدُفُنِ ١٠٠- صَّفَا وَتَكُونَ الرَّفِعُ جَعِّ شُهُ ودُهُ وَعَقَدَتُمُ التَّخَفِيفُ مِنْ صَعِبْ إِلَا وِيُوامِثْلِ مَافِي خَفْضِهِ الرَّفُعُ ثَمَّكَ كَلَ ٥٠٠- وَفِي الْعَيْنِ فَامْدُدُ مُقْسِطًا فَجَزَاءُ نَوْ حضِهِ دُمْ غِنَّى وَاقْصُرْ قِيَامًا لَّهُ مُكلَا ٦٢٦- وَكُفَّارَةُ نَوِّنُ طَعَامٍ بِرَفْعِ خَفْ ٦٢٧ وَضَّمَّ اسْتِحُقَّ افْتَحُ لِحَفْصٍ وَكُسْرَهُ وَفِي الْأُوْلَيَانِ الْأُوَلِينَ فَيطِبُ صِّلًا ١٢٨- وَضَمَّ الْغُيُوبِ يَكْسِرَانِ عُيُونَ الَّ عُيُونِ شُيُوخًا ذَّانَهُ صُحَّبَ لَهُ مِلْ ١٢٠ - جُيُوبِ مُنِيرُدُونَ شَلْقٍ وَسَاحِرٌ بِسِعُ بِهَامَعُ هُودَ وَالصَّفِّ شُمُّلُلًا -17. وَخَاطَبَ فِي هَلُ يَسُتَطِيعُ رُوَاتُهُ وَرَبُّكَ رَفْعُ الْبَاءِ بِالنَّصْبِ رُبِّلًا ٣٠٠ وَيُوْمُ بَرَفِعٍ خُذُ وَإِنِّي كُلاثُها وَلِي وَبِدِي أُمِّي مُضَافَاتُهَا الْعُلَىٰ سُورَةُ الأنَّعُكَام (٤٩)

،،، وَصُحُبُّتُهُ يُصَرَفُ فَتْحُ ضَيِّم وَراؤُهُ بِكَسْرٍ وَذَكِرُ لَمُ تَكُنُ شَّنَاعَ وَالْجُلَكَ ،،، وَفِتْنَتَهُمْ بِالَّفْعُ عَنْ ذِينِ كَامِلٍ وَبَارَتِبَا بِالنَّصْبِ شَّرَفَ وُصَّ لَا

وَفِي وَنَكُونُ انْصِبُهُ فِي كُسْبِهِ عُمُكُي وَالْأَخِرَةُ لِلْنُفُوعُ بِالْحَنْفُضِ وُكِلاً خِطَابًا وَقُلُ فِي يُوسُفِ عَمَّ نَيْطَ لَا خَفِفا أَتَى رَحْبًا وَطَابَ تَأْوُلا وَعَن نَّافِع سَهِّلْ وَكُمْ مُبُدِلٍ جَلَّا فَتَحُنَا وَفِي الْأَغْرَافِ وَاقْتَرَيَتُ كَمَّلَا وَعَنُ أَلِفٍ وَاوْ وَفِي الْكَهُفِ وَصَّلا مُّا تَسْتَبِينَ صُحِّبَةُ ذَكَرُواوِ لا كِن مَعَضَمِ الكَسُرِشَدِّدُ وَأَهْمِ الأ تُوَفَّتُهُ وَاسُتَهُوَتُهُ حَمُزَةً مُنْسِلًا وَأَنْجَيْتَ لِلْكُوفِيَّ أَنْجَىٰ تَحَوَّلًا هِشَامٌ وَشَامٍ يُنْسِيَنَّكَ ثَعَيَّكُ وَفِي هَمْزِهِ حُسُنُ وَفِي الرَّاءِ يُحُبُّكُنَّ لَيَ مُصِيبٌ وَعَنْ عُثَانَ فِي الْكُلِّ قُلِلاً

٦٢٠- نُكَذِّبُ نَصُبُ الرَّفَعُ فَازَعَلَ إِيمُ هُ ٦٣٠-وَلَلَدَارُحَذُفُ اللَّامِ الأُخْرَى ابْنُ عَامِرِ ٦٢٦-وَعَمَّ غَلَّا لَايغَقِلُونَ وَيَحْتَهَا ٦٣٧-وَيَاسِينَ مِنُ أَصْلِ وَلَايُكُذِبُونَكَاكُ ١٣٨-أُرَيْتَ فِي الْإِسْتِفْهَامِ لاَعَيْنُ رَاجِعٌ ٦٣٥-إِذَافُتِحَتُ سَتَدِّدُ لِسِتَامٍ وهِلْهُنَا ١٠٠- وَبِالْغُدُوةِ الشَّامِيُّ بِالضَّيِّمِ هِلْهُ كَنَا ٦١١- وَإِنَّ بِفَتِّحِ عَمَّ نَصُرًا وَبَعِدُ كُتُ ٦٤٢- سَبِيلَ بِرَفِيعَ خُذُ وَيَقَضِ بِضَمِّم سَا ١١٠- نَعْمُ دُُونَ إِلْبَاسٍ وَذَكَّرَ مُضِّجِعًا ٦١٤- مَعًا خُفَّيةً فِي ضَمِّهِ كَسْرُسُعُبَةٍ ١٠٠- قُلِ اللهُ يُنْجِيكُمْ يُثَقِيلُ مَعُهُمُ ٦٤٦- وَحَرْفَىٰ رَءَا كُلا أُمِلْ مُزْنَ صُحْبَةٍ ٦٤٧- بِخُلْفٍ وَخُلُفٌ فِيهِا مَعَ مُضَمَر بِخُلُفٍ وَقُلْ فِي الْمُمْزِخُلُفُ يُقِيصِّلًا رَأَيَّتَ بِفَتْحُ الْكُلِّ وَقْضًا وَمَوْصِلًا بِخُلْفٍ أَتَىٰ وَالْحَذُفُ لَمُ يَكُ أُوَّلًا وَوَاللَّيْسَعَ الْحَرُفَانِ حَرِّكُ مُتَقِلًّا شِّفَاءُ وَبِالتَّحْرُبِكِ بِالْكَسَرِكِ فِي لِلْكَسِرِكِ فِيلًا بإِسُكَانِهِ يَذَكُوعَ بِيرًا وَمَنْ دَلَا عَلَىٰغَيْبِهِ حَقَّا وَسُنُذِرَصَّنُدَلا عِلُاقَصُرُوفَنْتُ ٱلكَسِرُوالرَّفَعِ ثُبِّلاً زُالْقَافَ حَقّاً خَرَّقُوا ثِقُالُهُ انْجَلَى وَدَارَسْتَ حَقِيْمَ مَدُهُ وَلَقَدُ حَلَا حِمَّىٰ صَّوْبِهِ بِالْخُلْفِ ذُرَّ وَأُوْبَلا وَصُحُبُهُ كُفُو فِي الشَّريعِيةِ وَصَلا ظِّهِيرًا وَلِلْكُوفِي فِالْكُهُفِ وُصِلًا وَفِي يُونُسِ وَالطَّوُلِ خَامِيهِ ظُلْلاً

٦٤٨- وَقَبْلَ السُّكُونِ الرَّا أَمِلَ فِي صَّفَايُّدٍ ١٤٠- وَقِفُ فِيهِ كَالْأُولَىٰ وَيَخُورُ أَتَ رَأُوا ١٥٠- وَخَفَّفَ نُونًا قَبُلَ فِي اللَّهِ مَنْ لَهُ ١٥١- وَفِي دَرَجَاتِ النُّونُ مَعُ يُوسُفٍ تُوكَ ١٥٠ و سَكِّنْ شِفَاءً وَاقْتَدِهُ حَذْفُ هَائِم ٦٥٣- وَمُدَّ بِخُلُفٍ مَّاجَ وَالْكُلُّ وَاقِفُ ١٥٠- وَتُبِدُونَهَا تَحُفُونَ مَعُ تَجُعَلُونَهُ ٥٠٠ وَبَيُنَكُمُ ارْفَعُ فِي صَّفَا نَفَّرُ وَجَا ١٥٠ وعَنْهُمُ بِنَصْبِ اللَّيْلِ وَاكْسِرُ يُكِسُتَقَرْ ١٥٠- وَضَمَّانِ مَعْ يَاسِينَ فِي ثَمَرِ شَّنَ فَا ١٠٨ - وَحَرَكُ وَسَكِنُ كَأْفِيًا وَاكْسِرَانَهَا ١٠٠٠ وَخَاطَبَ فِيهَا يُؤْمِنُونَ كُمَّا فُوسَكَ -17. وَكُسُرُ وَفَتُحُضَّمَ فِي قِبَ لَاحَمَى ٢٦٠ وَقُلَ كَلِمَاتُ دُونَ مَاأً لِفِ تُتُوي

وَحُرِّمَ فَنْتُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ إِذْعُ لَا يَضِلُّوا الَّذِي فِي يُولِشِ تُشَابِتًا وَلاَ وَضَيْقًامَعَ الْفُرُقَانِ حَرِكُ مُثَقِّلًا عَلَىٰكُسُرِهَا إِلْفُ صِّفَا وَتُوَسَّلَا صِّعِيعُ وَخِفًا لَعَيَنِ دُاوَمَ صَّنَدُلًا سَبَأُمَعُ نَقُولُ الْيَا فِالْارْبِعِ غُمِّلًا نُ فِيهَا وَجَنَّ النَّمُلِّ ذَكِّرُهُ شُكُلُ لَكُ لَكُ بَزِعْمِهِمُ أَلَحَ فَإِنِ بِالضَّبِّمِ رُكِتِّلًا كَأُولُادِهِمْ بِالنَّصْبِ شَامِيُّهُمْ تَكُد وَفِي مُصْحَفِ الشَّامِينَ بِالْيَاءِ مُثِّلًا وَلَمْ يُلُفَ غَيْرُ الظَّرُفِ فِي الشِّعْرِ فَكُصَلَا تَلُمُ مِنْ مُلِيعِي النَّخُولِ إِلَّا مُحُكِمٍ لَكُ دَهُ الْأَخُفَشُ النَّخُويُّ أَنْشَدَ مُحُمِلًا دُّنَاكُا فِيًّا وَافْتَحُ حِصَادِكَذِي حَلَىٰ

١٦٠- وَشَدَّدَ حَفْضٌ مُنْزَلٌ وَابْنُ عَامِرٍ ٦٦٠- وَفُصِّلَ إِذْ ثَنَّى لَيْضِلَّونَ ضُمَّ مَعَ ٦٦٠- رسَالَاتِ فَرُرُ وَافْتَحُوا دُوْنَ عِلَمَ لَهُ ٦٦٠- بِكَسِّرِسِوَى الْكِجِّى وَرَاحَرَجًا هُكَا ٦٦٦-وَيَصَعَدُ خِفُ سَاكِنُ دُمْ وَهَ لَهُ ٦٦٧- وَنَخْشُرُمُعُ ثَانٍ بِيُونُسُ وَهُـ وَفِي ٦٦٨- وَخَاطَبَ شَامٍ يَعُمَلُونَ وَمَنْ تَكُو ٦٦٠ مَكَانَاتِ مَلَالنُّونَ فِي الْكُلِّ شُعَّبَ أَهُ ١٧٠ - وَزَيَّنَ فِي ضَمِّمٌ وَكَسْ وَرُفْعُ قَتُ ١٧٠- وَكُخُفُضُ عَنْهُ الرَّفْعُ فِي شُرِكًا وُهُمُ ٦٧٠- وَمَفْعُولُهُ بَيْنَ الْمُضَافَيْنِ فَاصِلُ ٦٧٠- كَلِللَّهِ دَرُّالْيُومَ مَنْ لَامَهَا فَكَلَّا ١٧٠- وَمَعْ رَسْمِهِ زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَا ١٧٠- وإِنْ يَكُنَ انِّثُ كُفُنُوَّصِّدُ قِي وَمَيْتَ أَهُ

١٧٠- مَّ أُوسُكُونُ الْعَزُ حِصَّنُ وَأَنَّ ثُوا يَكُونَ كَا فَي دُينِهِمْ مَيْتَةُ كَكَلا ١٧٠- وَيَّذَكَّرُ وُنَ الْكُلُّ حَفَّ عَلَىٰ شَّلْدًا وَأَنَّ الْمِرُواشَرْعًا وَبِالْخِفِ كُمِلا ١٧٠- وَيَأْتِيهُمُ شَافُ حَفِيفًا وَعَلَىٰ شَلْدُ وَمُ مَلَاهُ خَفِيفًا وَعَدَلا ١٧٨- وَيَأْتِيهُمُ شَافُ خَفِيفًا وَعَدَلا مَعَ الرَّومِ مَلَاهُ خَفِيفًا وَعَدَلا ١٧٨- وَلَا مُعَ الرُّومِ مَلَاهُ خَفِيفًا وَعَدَلا ١٧٨- وَلَسُرُ وَفَتَحُ خَفَ فِي قِيمًا ذُك وَ عَلَىٰ وَالْإِسْكَانُ صَعَ تَحَلَلا ١٧٨- وَرَبِي صِرَاطِي ثُمَّ إِنِي شَكَانَ ثَقَ وَعَيَاى وَالْإِسْكَانُ صَعَ تَحَلَلا ١٨٥- وَرَبِي صِرَاطِي ثُمَ إِنِي شَكَانَ ثَلَاثَةٌ وَعَيَاى وَالْإِسْكَانُ صَعَ تَحَلَلا ١٨٥- وَرَبِي صِرَاطِي ثُمَ إِنِي شَكَلاتُهُ وَعَيَاى وَالْإِسْكَانُ صَعَ تَحَلَلا الْمَعْ وَمُ اللّهُ عَلَىٰ وَالْإِسْكَانُ صَعَ تَحَلَلا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ وَالْإِسْكَانُ صَعَ تَحَلَلا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا الْمَاكُونُ وَلَا الْمَعْ وَلَا الْمُعْ وَلَا الْمُعْ وَلَا الْمُولِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

١٨٠ - وَتُعُرْضُ بِهَا وَالرَّعُ وَالْخَيْرَ وَ فَكُلُ مَا الْمُ وَالْكُمْ الْمُلْ وَفَى الْمُلْ وَالْكُمْ الْمُلْ وَالْمُلْ الْمُرْفِعِ الْمُكِنَّ وَالْمُلْ الْمُلْ وَالْمُلْ الْمُلْ وَالْمُلُومِ الْمُلْ وَالْمُلْ وَالْمُلْ وَالْمُلْ وَالْمُلْ وَالْمُلُومِ الْمُلْ وَالْمُلُومِ الْمُلْ وَالْمُلُومِ الْمُلْ وَالْمُلُومِ الْمُلْ وَالْمُلُومِ الْمُلْ وَالْمُلُومِ الْمُلْ وَالْمُلُومِ اللَّهُ وَالْمُلُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

٨٨٠-وَفِالنُّونِ فَتُحُالتَّضِمَ شَّافٍ وَعَاصِمٌ رَوْى نُونَهُ بِالْبَاءِ نُقُطُّهُ السَّفَ لَا ١٥٠- وَرَا مِنَ إِلَهُ غَيْرُهُ خَفُضُ رَفْعِ مِ بِكُلِّ رَسَا وَانْحِفَّا أَبْلِغُكُمْ خَلَا ١١٠- مَعَ اخْقَافِهَا وَالْوَاوَزِدْ بَعْدَمُفُسِدٍ يَ كُفُّوًّا وَبِالْإِخْبَارِانِيَّكُمُ عَلَا ١٩٠٠ عَلَى عَلَىٰ خَصُوا وَفِي سَاحِرِبِهَا وَيُونُسَ سَخَارِ شَنَفَا وَتَسَـُلُسَلَا ،١٠٠ وَفِي الْكُلِّ تَلُقَفُ خِفُ حَفْصٍ وَضُمَّ فِي لُ وَاكْ سِرْ ضَمَّ لُهُ مُتَثَقَّلًا ١٠٠- وَجَرِكُ أُنَّكَا حُسْنِ وَفِي يَقْتُلُونَ خُذُ مَعًا يَعْرِشُونَ النَّكُسُرُضُمَّ كُدِى صِّلًا وَأَبُخِي بِحَذُفِ لَيَاءِ وَالنُّونِ كُفِّ لَا ١٩٦- وَفِي يَعْكُفُونَ الصَّمُّ يُكُسُرُ شَّافِيًا ٦٩٠- وَدَّكَا لَا تَنُوينَ وَامْدُدُهُ هَا مِزًا شُفَّا وَعَنِ النَّكُوفِي فِي النَّكُهُفِ وُصِّلًا ٨٠٠-وَجُمْعُ رِسَالًا تِي حَمَّتُهُ ذُكُورُهُ وَفِي الرُّشُلِحَرِكُ وَافْتَحَ الصَّمَّ شُكُشُكُ

١٨٠- وَجُمُعُ رِسَالَا قِ حَمَتُهُ ذُكُورُهُ وَفِي الرَّشَا فِي وَالْكَشَا وَافْتِحَ الصَّمَّ شُكْلَاً اللهَ وَفَالْكَهُ وَحُلَى اللهَ اللهُ ال

كَّاَ أَلَّفُوا وَالْغَيْرُ مِالِكَسْبِ رَعَدَّ لَا ٧٠٠ خَطِئَاتُكُمُ وَجِدُهُ عَنْهُ وَرَفْعُهُ وَمَعُلْدِرَةً رَفْعٌ سِوى حَفْصِهِ تَلا ٧٠٣- وَلَاكِنُ خَطَايًا حَبَّ فِيهَا وَنُوحِهِكَا ٠٠٠- وَبِيسِ بِيَاءٍ أُمَّ وَالْهَـُمُرُكُمْ لُهُ مُ وَمِثْلَ رَئِيسٍ غَيْرُهُ لَيْنَ عَولا بِخُلُنٍ وَخَفِّفُ يُمُسِكُونَ صَّفَاولًا ٧٠٠ وَبَيْنَسُ اللَّكِنُ بَيْنَ فَتَعَيَّنِ صَادِقًا وَفِي الطُّورِفِ الثَّانِي ظُّهِيرُ يَحْتَ لاَ ٧٠٠ وَيَقْصُرُ ذُرِبّاتِ مَعْ فَتْحِ تَاعِهِ وَلِ الصُّورِلِلْبَصِرِي وَبِالْلَدِّكُمُ حَلَا ٧٠٧- وَيَاسِينَ دُمُ غُصِنًا وَفِيكُسَرُ رَفِعُ أَق ٧٠٨- تَقُولُوا مَعًا غَيْبٌ حَمِيدٌ وَحَيْثُ يُلُ جِدُونَ بِفَتْح الصَّبِّم وَالنَّكُسُرِ فُصِّلًا ٧٠٠- وَفِي النَّخُلِ وَالأَهُ الْكِسَائِي وَجَزُمُهُمُ يَذُرُهُمُ شَفَا وَالْيَاءُ غُصِّنُ تَهَ لَا وَلَانُونَ شِرُكًا عَنُ شَنَّا لَفُرَمِ لَا ٧١٠- وَحِرْكُ وَضُمَّ الْكُسُرُ وَامْدُدُهُ هَامِزًا ٧١٠- وَلَا يَتَبِعُوكُمُ خَفَّ مَعْ فَتَحِ بَائِم وَيَتُبَعِهُمُ فِي الظُّلَّةِ احْتَلَّ وَاعْتَلَىٰ ٧١٠- وَقُلْ طَائِفٌ طَيْفٌ رَضِيٌّ حَقَّهُ وُيّا يَدُونُ فَاضُمُ وَاكْسِرِ الضَّمَّ أَعْدَلًا ٧١٣- وَرُبِيّ مَعِي بَعُدِي وَإِنِّي كِلَاهُمَا عَذَا بِي آيَاتِي مُضَافَاتُهَا الْعُسَلَيٰ سورةُ الأنّفكال (١١) وَعَنْ قُنْبُلُ مُرُوكِي وَلَيْسَ مُعَـُولًا ٧١٠- وَفِي مُرْدِفِينَ الدَّالَ يَفْتَحُ كَافِعٌ

وَفِي الْكُمْرِكِيُّتُّهُ اللَّهُ النُّعَاسَ الْفَعُوا وِلَا ٥٧٠- وَيُغُنِينِ مَمَّاخِقًا وَفِي ضَمِهِ افْتَحُوا ٧٠٠- وَتَخْفِيفُهُمْ فِي الْأُوَّلَيْنِ هُكَاوَك كِنِ اللَّهُ وَارْفَعْ هَاءَهُ شَّاعَكُمَّ لَكَ ٧١٧- وَمُوهِنُ بِالتَّغْفِيفِ ذَّاعَ وَفِيهِ لَمْ يُنُوَّنُ كِعُصِكَيْدَ بِالْحَفْضِ عُولاً ٧١٠- وَنَعُدُ وَإِنَّ الْفَتُحُ عَمَّ عُلَّا وَفِي فِي الْعَدُّ وَوَكُسِرْحَتَّا الضَّمَّ وَاعْدِلَا ٧٠٠- وَمَنْ حَيِيَا كُسِرْمُظُهِمَّ إِذْ صَّفَا هُدًى وَإِذِيتَ وَفَّيْ أَنِّ ثُوهُ لُّهُ مُلْلاً ٠٠٠- وَبِالْغَيْبِ فِيهَا تَحْسَبَنَّ كُمَا فُتْ اللَّهِ عَلَّمَا وَقُلْ فِي النُّورُ فَاشِيهِ كَحَاكَ ٧١٠- وَإِنَّاهُ مُافَتَحُ كُمَّ فِيكًا وَاكْسِرُوا لِشُعْ مَهَ السَّلْمِ وَاكْسِرْفِي الْقِتَالِ فَطِبَصِّلاً ٧٠٠- وَثَانِي كُنُ غُصُنُ وَتَالِثُهَا تُتُويَ وَضُعْفًا بِفَتْحِ الضَّمِّ فَاشِيهِ نُفِّلًا ٧٢٠- وَفِي الرُّومِ صِّفَ عَنْ خُلُفِ فَصِّلٍ وَأَنِيْثَ انْ يَكُونَ مَعَ الْاشْرَى الْأُسَارَىٰ خَلَىحَلاَ وَلَايَتِهِمْ بِالْكَسُرِفُزُ وَبِكَهُفِهِ شُنَّفَا وَمَعًا إِنِّي بِكَاءَيْنِ أَفْبَ لَا سورةُ التَوبَةُ (١٣) ٥٠٠- وَلَكُسُرُ لِا أَيْمَانَ عَبِنَدَ ابْنِ عَسَامِ وَوَحَّدَحُقُّ مَسَجِدَ اللَّهِ اللَّوَّ لَا ٧١٠-عَشِيَرَكُمُ بِالْجَمْعِ صِّدْقُ وَنَوِنُوا عُزَرُرُضَانُصٍ وَبِالْكَسْرِ وُكِلاً

وَرِدْ هَمْزَةً مَضْمُومَةً عَنْهُ وَاعْقِلا صِحُّابُ وَلَرُيَخُ شَوْاهُنَاكَ مُضَلِّلاً وَرَحُمَةُ الْمُزْفُوعُ بِالْخَفُضِ فَاقْبَلَا يُضَمُّ تُعَذَّبُ تَاهُ بِالنُّونِ وُصِّلًا بِ مَرْفُوعِهِ عَنْ عَاصِمٍ كُلُّهُ اعْتَلَىٰ وَكَثْرِيكُ وَرْشِ فَرَيَّةُ خَمَّ هُجَلًا صَلَانَكَ وَجِّدُ وَافْتَحِ التَّا شُّنَّا عَلَا صَّفَانَفَرِ مَعْ مُرْجِعُونَ وَقَدْحَ لَا مَنَ السَّسَمَعَ كَسْرِ وَبُنْكَانُهُ وِلَا تُقَطَّعَ فَنْتُ الضَّيِّمَ فِي كَامِلٍ غَلَا فَشَاوَمَهِي فِيهَا بِيَاءَيْنِ حُبِّلًا

٧٢٧- يضَاهُونَ ضَمَّ الْهَاءِ يَكْسِرُعَ اصِمُ ٧٢٨- يَضِلُ بِضِيمَ الْيَاءِ مَعُ فَتُح صَبَ ادِم ٧٠٠- وَأَنْ تُقْبَلَ لِلَّذَّكِيرُ سَبُّ عَ وَصَالُهُ ٧٣٠ وَلَٰعُفَ بِنُونٍ دُونَ ضَمِّم وَفَكَا وُهُ ٧٣٠ وَفِي ذَالِم كَسُ ثُرُ وَطَائِفَةٌ بِنَصْ ٧٣٠ وَحَقُّ بِضَمِّ السَّوْءِ مَعُ ثَانِ فَنْجُهَا ٧٣٠ وَمِنْ خَتِيَا الْمُكِى يَجُرُوزَادَمِنْ ٧٣٠ وَوَجِّدُهُمُ فِي هُودَ تُرْجِئُ هُمُرُهُ ٥٧٠- وَعَمَّ بِلاَ وَاوِ النَّهِينَ وَضُ مَّم فِي ٧٣٦ وَجُرُفٍ سُكُونُ الضَّيْمَ فِيضَفِوكَامِلٍ ٧٧٧- يَزِيغُ عَلَىٰ فُصِيلِ يَرَوُنَ مُخَاطَبُ

## سورة يونس (١٧)

٧٣٨ وَ إِضْجَاعُ رَاكُلِ الْفُوَاتِحِ ذِ كُوهُ حِمَّى غَيْرَحَفْصِ طَاوَيَا صُحِّبَةٌ وِلاَ ٧٣٨ وَ أَضْجَاعُ رَاكُلِ الْفُوَاتِحِ ذِ كُوهُ وَمَّى غَيْرَ حَفْصِ طَاوَيَا صُحِّبَةٌ وِلاَ ٢٣٨ وَلَا صَحِبَةٍ مِاكُمُ صُحِّبَةٍ مِاكُافَ وَالْحُلُفُ يَاسِرُ وَهَاصِّفَ رِضَى حُلُوا وَتَحْتُجُنَّ خَلاَ

.٧٠٠ شُيَّفَاصَّادِقًا حَمَّ مُخَنَّارُصُحُبَّةٍ وَيَضِر وَهُمُ أَدُرِى وَبِالْخُلُفِ مُثِّلًا ٧١٠ وَذُو الرَّالِوَرْشِ بَيْنَ بَيْنَ وَبَ افِعُ لَدَى مَرْبَجِ هَايَا وَحَاجِيدُهُ حَلَّا ٧١٠ نفُصِّلُ يَاحِقٌ عُلَّاسَاحِرُ ظُبِي وَحَيْثُ ضِيَاءً وَافَقَ الْمُمْرُ قُنْبُ لَا ٧١٠- وَفِي قُضِى الْفَتَحَانِ مَعُ أَلِفٍ هُنَا وَقُلْ أَجَلُ الْمُؤْوَعُ بِالنَّصَبِ كُمِّلًا ، ١٠٠ وَقَصْرُ وَلَاهُما دِنِحُلْفٍ كَرَكَا وَفِي الْ قِيَامَةِ لَا الْأُولِيَا وَيَا تُحَالِأُ وَلَا ٥١٠- وَخَاطَبَ عَكَما يُشْرِكُونَ هُكَاشَّكُذاً وَفِالرُّومِ وَالْحُرِّرُفَيْنِ فِي النَّحْرِلُ أُوَّلِا ٧٠٠ يُسَيِّرُكُمُ قُلُ فِيهِ يَنْشُ عُرُكُمُ كُفَىٰ مَتَاعَ سِوىٰ حَفْصٍ بِرَفْع تَحَمَّلًا ٧١٧- وَالِسُكَانُ قِطْعًا دُونَ رَبِّبٍ وُرُودُهُ وَفِي بَاءِ تَبْلُوالتَّاءُ سَتَّاعَ تَانُزُلًا ٨٠٠ وَيَا لَا يَهَدِّى اَكُسِ رُصَّفِتًا وَهَاهُ نَكُلُ وَأَخُفَىٰ بِنُوحَ لِهِ وَحَقِيفَ شُكُلُكُ لُكُلُكُ ٧٠٠- وَلَكِنْ خَفِيفُ وَارْفَعِ النَّاسَ عَنْهُمَا وَخَاطَبَ فِيهَا يَجْمَعُونَ لَّهُ مُكْ لَا ٥٠٠ وَنَعُرُبُ كُسُرُ الضَّمِ مَعُ سَسَبَأُرُسًا وَأَصْغَرُ فَارْفَعُهُ وَأَكْبَرُ فَيْصَلَا ٧٥٠ مَعُ اللَّهِ قَطْعُ السِّحُرِ حُكُمُ تَبَوَّءَ السِّيا وَقَفَ حَفْصٍ كَمْ يَصِمَّ فَيَعُمُ لِأَ

جَ بِالْفَتِّعُ وَالْإِسْكَانِ قَبْلُ مُثَقَّلًا ٥٠٠- وَتَتَبِّعَانِ النُّونُ خَفَّ مُدًّا وَمُكَ وَيَجْعَلُ صِّفُ وَالْخِفُ نُجُعِ رِضَىً عَٰكُلَا ٧٥٠- وَفِي أَنَّهُ اكْسِرُ شَيًّا فِينَّا وَبِنُونِهِ ٥٠٠- وَذَاكَ هُوَالثَّانِي وَنَفْسِيَ يَاؤُهَا وَرَيِّيَ مَعُ أُجُرِي وَإِنِّي وَلِي حُسلَى

سورة ه ود (۱۷)

وَبَادِيَ بَعِنَالِنَالِ بِالْمُتَمِرِجِ لِللَّالِ الْمُتَمِرِجُ لِللَّالِ فَعُمِّيَتِ اضَّمُمُهُ وَتُقِلِّ أَشَّنَا عَكَلَا وَغَيْرَ ارْفَعُوا إِلَّا الْكِسَائِئَ ذَاللَّا لَكُ هُنَاغُصُنُهُ وَافْتَحُ هُنَا نُونَهُ دَلًا وَفِي النَّمْلِحِ صُنْ قَبْلُهُ النُّونُ ثَمِّلَ يُنَوَّنُ عَٰلِي فُصِلٍ وَفِي البَّخِيمِ فُصِلًا وَيَعِقُوبُ نَصُبُ الرَّفَعُ عَنْ فَاضِلِ كَلا وَقَصُرُ وَفَوْقَ الصَّلُورِشَّاعَ تَنَزُّلاً

٥٠٠- وَإِنِ لَكُمْ بِالْفَتْحِ حَقُّ رُواتِ ٥٠٠- وَمِنْ كُلِّ نُوِّنْ مَعْ قَدَافُلَحَ عَالِمًا ٧٥٧- وَفِي ضَمِّ مَجُرًاهَا سِوَاهُمُ وَفَتْحُكَ اللَّهِ مُنَيِّ هُنَا نَصُّ وَفِي الْكُلِّ عُوّلاً ٨٥٠ وَآخِرُ لُقُتُمَانٍ يُوَالِبِ أَحْدَدُ وَسَكَّنَهُ زَّاكٍ وَشَيْحُ لُهُ ٱلْأَوْلَا ٧٥٠- وَفِي عَمَلُ فَتُحُ وَرُفُعٌ وَنَوَنُوا ٧٦٠ وَلَسُأَلُنِ خِفُ الْكَهُفِ ظِلُّ حِمَّى وَهَا ٧٦٠ وَيُوْمِينِدُ مَعْ سَالَ فَافْتَحُ أَتَىٰ رِضَا ٧٦٠ تُمُودُمَعَ الْفُرُقَانِ وَالْعَنْكَبُ وبِ لَمُ ٧٦٠ غَالِثَهُ وَدِنَوِّنُوا وَاخْفِضُ وارْضَى ٢٠٠٠ هُنَا قَالَ سِلْمُ كُسُرُهُ وَسُكُونَهُ هُنَاحُقُّ لاَ امْ الْكَانُونَ وَأَبُدِلاً وَخِفُ وَإِن كُلاً إِلَى صَّفْوِهِ دُلاً يُشَدِّدُكلاً كُامِلُ نُصَّفَ فُوهِ دُلاً يُشَدِّدُكلاً كُامِلُ نُصَّ فَاعْتَلَىٰ وَيَرْجِعُ فِيهِ الضَّمُ وَالْفَضُ إِذْ عَلا خِرَالنَّمُ لِ عِلماً عَمَّ وَالْفَضُ إِذْ عَلا وَضَيْفِي وَلِكِمِ فَا عَمَّ وَارْتَادَمَ نَزِلاً وَصَيْفِي وَلِكِمِ فَا عَمَّ وَارْتَادَمَ نَزِلاً وَمَعَ فَطَرَنْ أَجْرِي مَعًا يَحْصِ مُ كَلِلاً

٥٠٠- وَفَاسِرِ أَنِ اسْرِ الْوَصُلُ أُصُلُ دُنَا وَهَا وَهِ الْمُحَمِّمُ مِحَابًا وَسَلُ بِهِ ٥٦٠- وَفِي سَعِدُ وا فَاضُمُمُ مِحَابًا وَسَلُ بِهِ ٥٦٠- وَفِي الْوَفِي السِينَ وَالطَّارِ قِ الْعُلَى ٥٦٠- وَفِي أُوفَى يَاسِينَ وَالطَّارِ قِ الْعُلَى ٥٦٠- وَفِي أُخِرُ فِي فَي نَصِّ السُنِ بِخُلُفِ ٩ ٥٠٠- وَفَاطَبَ عَمَا يَعَتَم الُونَ هُ مُنَا وَآ ٥٠٠- وَمَا عَلَى عَلَى عَلَى وَإِنِي شَمَا فِي اللَّهُ مَا يَعَلَى وَإِنِي شَمَا فِي اللَّهِ مَا يَعْلَى عَلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى وَالْحَلَى عَلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى عَلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى عَلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى عَلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عُلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى عُلَمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى عُلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَى عُلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَى عُلَمْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## سُ ورَّهُ يُوسُفُ (١٥)

وَوُجِدَلِهُ حِي آيَاتُ النّبولا وَتُأْمَنُ اللّكُلِ يُخْفَى مُفَصَّلاً وَرُبَعُ وَلَا عَبُ يَاءُ حِصْنِ تَطَوَلاً وَيُشَرَاى حَذُفُ الْيَاءِ ثَبْتُ وَمُتِلاً عَنِ ابْنِ الْعَكْ وَالْفَتَحُ عَنْهُ تَقَضَّلاً لِسَانٌ وَضَمُّ التَّالِوَاخُ لَفَهُ دَلاً

٧٧٠- وَكَا أَبْ الْفَحَ حَيْثُ جَالِا بِنِ عَامِمِ الْمُعْ مَا الْمِنْ عَالِمِ الْمُعْ مَا الْمُعْ الْمُعْ مَا الْمُعْ الْمُعْ مَا الْمُعْ الْمُعْمِ اللَّهِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْم

وَفِي الْمُخَلِصِينَ الْكُلِّ حِصِّنْ بَجَمَّلًا فَحَ لِكُ وَخَاطِبٌ يَعْصِرُونَ شَمَّرُدَلًا نُ دُّارِ وَحِفْظاً حَافِظاً سَّنَّاعَ عُمَّاً لَا بِالإِخْبَارِ فِي قَالُوا أَيْنَكَ دُغُفَلا أُسُوااقُلِبُعَنِ الْبَرِّي بِحُلُفٍ وَأَبْدِلًا وَنُونُ عُلَّا يُوحَىٰ إِلَيْهِ شِّنَّاعًٰ لَا كُّنَا نُّلُ وَخَفِّفُ كُذِّبُوا تَّابِتًا تَلاَ أَرَا بِي مَعًا نَفَسِي لَيُحْزِبُنِي حُكَى لَعَلِّىَ آبَاءِى أَبِي فَاخْهِ شَيَمُوْحَلَا

٨٧٠- وَفِي كَافَ فَتُحُ اللَّامِ فِي مُخَلِصًا تُوَّيَىٰ ٧٧٠- مَعًا وَصْلُ حَاشَا جَعَّ دَأُبًا كِحَفْصِهِمُ .٧٠- وَنَكُنَلُ بِيَا شَافٍ وَحَيْثُ يَسْنَاءُ نُو ١٨٠- وَفِتُكِتِهِ فِتُكَانِهِ غَنُ سَلَفُ ذًا وَرُدُ ٧٨٠- وَيَيْأَسُهَعًا وَاسَتِيَّأَسَراسَتَيْأَسُوا وَتَنَيَّ ٧٨٧- وَيُوحَىٰ إِلَيْهِمْ كَسُرُحَاءِ جَمِيعِهَا ٧٨٠- وَثَانِيَ نُبِغِي احْذِفْ وَشَدِّدُ وَحَرِّرِكًا ٥٨٠- وَأَتِي وَاتِي الْحَنْسُ رَبِي بِأَرْبَعِ ٧٨٦- وَفِي إِخُوتِي حُزُنِي سَبِيلِيَ بِي وَلِي سُورَةُ الرَّعُــدِ (١٠)

لَدَىٰ خَفْضِهَا رَفَعُ عَلَاحَقُهُ صُلَا وَقُلُ بَعُدَهُ بِالْمَا نُفَضِّلُ شُلْدُ لَشَّلُ اللَّهُ وَقُلُ بَعُدَهُ بِالْمَا نُفَضِّلُ اللَّهُ لَلْهُ أَنِّنَا فَذُواسٌ تِنْفَهَامُ اللَّكُ لَأُولا سِوى النَّازِعَاتِ مَعْ إِذَا وَقَعَتُ وِلاَ

٧٨٧- وَزُرْعِ نِحِنيلِ غَيْرِطِنُ وَانِ اَوَلاَ مَهُ مَعْ وَابِنُ عَامِرٍ مِنْ وَانِ اَوَلاَ مَهُ مَعْ وَابِنُ عَامِرٍ مَهِ مَا مُهُ وَابِنُ عَامِرٍ مَهِ مَا مُنْ عَامِرٍ مَهُ مَعْ وَابِنُ عَامِرٍ مَهُ مَعْ وَابِنُ عَامِدُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ فِي النّمْ لِي وَالشّامِ مُحُنّبِرُ مِنْ مَعْ فَي النّمْ لِي وَالشّامِ مُحُنّبِرُ مِنْ مَعْ فَي النّمْ لِي وَالشّامِ مُحُنّبِرُ مَا فِي فِي النّمْ لِي وَالشّامِ مُحُنّبِرُ مِنْ النّمْ لِي وَالشّامِ مُحُنّبِرُ مَا مَعْ فَي النّمْ لِي وَالشّامِ مُحُنّبِرُ مَا مَعْ فِي النّمْ لِي وَالشّامِ مُحْنَبِرُ مِنْ النّمُ لِي وَالشّامِ مُحْنَبِرُ مِنْ النّمُ لِي وَالشّامِ مُحْنِيرُ مِنْ النّمُ لِي وَالشّامِ مُحْنَبِرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِي وَالشّامِ مُحْنَبِرُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بِرًا وَهُو فِي الثّانِي أَتَى رَاشِدًا وَلَا وَرَادَاهُ نُونًا إِنَّنَاعَنْهُ مَا اعْتَكَىٰ وَرَادَاهُ نُونًا إِنَّنَاعَنْهُ مَا اعْتَكَىٰ وَرَادَاهُ نُونًا إِنَّنَاعَنْهُ مَا اعْتَكَىٰ أَصُولِهِم وَامْدُد لِوَاخَافِظ بَلَا وَكَافِظ بَلَا وَرَاقٍ دُنَا هَلَ يَسْتَوى صُحَانَةٌ تَلَا وَصَدُّوا تُوكَا هَلُ يَسْتَوى صُحَانَةٌ تَلَا وَصَدُّوا تَوْكَ مَعْ صَدَّ فِالطَّول وَانْجَكَى وَصَدُّوا لَكُول وَانْجَكَى وَفِي الْكَافِرُ الْكُفْ الرَّبِالْجَمَعِ ذُلْ لِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْكُفْ الرَّبِالْجَمَعِ ذُلْ لِلَا اللَّهُ وَالْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْكُلُفُ الرَّبِالْحَامِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْلُكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلِلْكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ اللْكُلُولُ الْلِلْكُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْكُلُولُ الْلِلْلُولُ الْمُؤْلُ الْكُلُولُ الْلُكُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

٧٩٠- وَدُُونَ عِنَادٍ عَمَّ فِي الْعَنَكَبُوتِ مُحَفَّ ٢٩٠- سِوَى الْعَنَكَبُوتِ وَهُوفِي الْمَكِنُ رُضَى ٢٩٠- سِوَى الْعَنَكَبُوتِ وَهُوفِي الثَّمْلِكُنُ رُضَى ٢٩٠- وَعُمَّ رُضًا فِي النَّازِعَاتِ وَهُمَ عَلَىٰ ٢٩٠- وَهَادٍ وَوَالْ قِفُ وَوَاقٍ بِيَائِهِ ٢٩٠- وَهَادٍ وَوَالْ قِفُ وَوَاقٍ بِيَائِهِ ٢٩٠- وَبُعْدُ صِحَابُ يُوقِدُ ونَ وَضَمَّهُ مُ ٢٩٠- وَبُعْدُ صِحَابُ فِي تَخْفِيفِهُ وَوَاقٍ بِيَائِهِ ٢٩٠- وَبُعْدُ صِحَابُ فِي تَخْفِيفِهُ وَقُلْ وَنَ وَضَمَّهُ مُ ٢٩٠- وَبُعْدُ مِعَ اللَّهِ فَي تَخْفِيفِهِ مَعْقُ مُنْ الْحِيرِ ٢٩٠- وَبُعْدُ مِنَ فِي تَخْفِيفِهِ مَعْقُ مُنْ الْحِيرِ ٢٩٠- وَبُعْدُ مِنْ فَي تَخْفِيفِهِ مَعْقُ مِنْ الْحِيرِ ٢٩٠٠ وَبُعْدُ مِنْ أَصِيرٍ ٢٩٠٠ وَبُعْدُ مِنْ أَصِيرٍ ٢٩٠٠ وَبُعْدُ مِنْ فَي تَخْفِيفِهِ مَعْقُ مِنْ الْحِيرِ ٢٩٠٠ وَبُعْدُ مِنْ فَي تَغْفِيفِهِ مَعْقُ مِنْ الْحِيرِ ٢٩٠٠ وَبُعْدُ مِنْ الْحِيرِ ٢٩٠٠ وَبُعْدُ مِنْ الْحِيرِ مِنْ الْحِيرِ ٢٩٠٠ وَبُعْدُ مِنْ الْحِيرِ مِنْ الْحِيرِ مِنْ الْحِيرِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

سُورةُ إِبرَاهِيم (٥)

٧٠٧- وَفِي الْخَفَّضِ فِي اللّهِ الَّذِي الْأَفِعُ عَمَّخَا لَوْالْمُدُدُهُ وَاكْمِرُ وَارْفَعِ الْقَافَ شُكْلُكُ اللّهِ الَّذِي النَّورُ وَاخْفِضُ كُلَّ فِيهَا وَالْارْضَ هَا هَنَا مُصْرِحِيًّ الْمُسْرِحِيَّ الْمُسْرِحِيَّ الْمُسْرِحِيِّ الْمُسْرِفِي اللّهِ الْمُسْرِحِيِّ الْمُسْرِعِيْرِ الْمُسْرِدِي الْمُسْرِحِيِّ الْمُسْرِحِيِّ الْمُسْرِحِيِ الْمُسْرِحِيِّ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيِّ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِدِي الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمِسْرِ اللْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرُ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرُ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِمِيْرِ الْمُسْرِعِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِحِيْرِ الْمُسْرِع

٠٠٠ وَرُبَّ خَفِيفٌ إِذْ مُّا سُكِمَتُ دُنَا تَنَزَّلُ ضَمُّ التَّا لِشُعْبَةَ مُتِّلًا

<u>؞</u>ؘۿؘڵڒؙڲۘڎؙڶڶڔؗڣؗۅعؘعَنٰۺۜٚٵڽؙدٟڠؙؙؙٚؖڶؽ ٨٠٠- وَبِالنُّونِ فِيهَا وَاكْسِرِ الزَّايَ وَانْضِبِ الْهُ نَ وَاكْسِرُهُ حُرُّمِتًا وَهَا الْحُذُفُ أَوَلا ٨٠٠- وَثُوِّتِلَ لِلُكِيِّ نُونُ تُبَشِّرُو ٥٠٠ وَيَقَنُطُ مَعُهُ يَقْنَطُونَ وَتَقَنَطُوا وَهُنَّ بِكُسْرِ النَّونِ رَافَقُنَ حُمَّ لَا ٨٠٠ وَمُنْغُوهُمُ خِفُ وَفِي الْعَنْكَبُوتِ نُنْ بِجِينَ شَفًا مُغُولَكُ صَعَبْتُ مُ دَلا بَنَاتِي وَأَتِي ثُمَّ إِنِّي فَاعْ قِلَا ٨٠٠- قَدَرُنَا بِهَا وَالنَّمُلِ صِّفٌ وَعِبَادِمَعُ سُورةُ النَحـُــل (^)

وَفِي شُرَكَايَ الْخُلُفُ فِي الْمُزُمُّ لَهُ لَكُ مُؤَنَّتُ لِلْبَصِّرِيِّ قَبُلُ تُقُبِّلًا لِشُعْبَةَ خَاطِبٌ يَجُحُدُونَ مُعَلَّلاً نِرَيَنَ الَّذِينَ النُّونُ دُاعِيهِ نُوِّلاً وَعَنْهُ رُوَى النَّقَّاشُ نُونًا مُوَ هَلَا وُلْكُسُرُ فِي ضَيَّتِي مَعَ النَّمْلِ دُخُـلُلًا

٨٠٨- وَيُنْبِثُ نُونُ صَحَّ يَدُعُونَ عَاصِمُ ٨٠٠- وَمِنْ قَبْلِ فِيهِمُ يَكُسِرُ النَّوْنَ نَافِعٌ مَعَّا يَتَوَفَّاهُمُ لِحَـُمْزَةً وُصِلًا ٨٠٠- سَمَاكُا مِلاَّ يَهُدِى بِضَمِّ وَفَتُحَةٍ وَخَاطِبُ يَرَوُ اشِّرْعًا وَالْاخِرُ فِيكَّلِا ٨١١ - وَرَامُفُرَطُونَ أَكْسِرُ أَضَا يَتَفَيَّوُا الْ ٨١٠- وَحَقْ صِعَابٍ ضَمَّ نَسْتَقِيكُمُ ومَعًا ٨١٠ - وَظَعُنِكُمُ إِسْكَانُهُ ذَّائِعٌ وَيَجُـ ٨١٤ مَلَكُتَ وَعَنْهُ ونَصَّ الأَخْفَشُ يَاءَهُ ٨١٠ سِوكَ الشَّامِ ضُمُّوا وَاكْسِرُوا فَتَنُوا لَهُمُّ

### سُورَةُ الإستَراء (١٤)

نُ رَاوِ وَضَمُّ الْمُنْ فِرِ وَالْمَدُّ عُلِيدًا بِحَرُفَيْهِ بِالقُسُطَاسِكَسَرُ شُّذًا عُلَا وَّذَكِّرُ وَلَاتَنِوِينَ نِّذِكْ المُكَمَّلَا شِّفَاءً وَفِي الْفُرُقَانِ لِيُكُرَفُصِّ لَا يَقُولُونَ عَنْ دُارِ وَفِي الثَّانِ مُنِّزِلًا شَفَا وَاكْسِرُوا إِسْكَانَ رَجْلِكَ عُمَّلًا فَيُغُرِّقُكُمُ وَٱثْنَانِ بِيُرْسِلَ يُرُسِلَ يُرْسِلَ سَمَّاصِّفُ نَاءَكَجِّرُمِعًا هَمْزَهُ مُلِك وَعُمَّنَدُيُّ كِسُفًا بِتَحْرِبِكِمِ وَلاَ وَفِي الرُّومِ سَكِّنُ لَيْسَرِيا أَخُلُفِيُ شَكِكُلًا

٨١٠- وَتَتَّخِذُواغَيْبُ حُلَالِيَسُواً نُو ٨١٧- سَمَّا وَلِكَقَاهُ لِيَضَبُّهُ مُسْتَدَّدًا لَكَوْيَ يَبِلُغَنَّ امْدُدُهُ وَاكْسِرُ شُمَّرُ دَلَا ٨٨٨ - وَعَنْ كُلِهِمْ شَدِّدُ وَفَا أُتِ كُلِّهِ ۚ لَا يَفَتِّحُ دَنَّا كُفُؤًا وَنَوِّنْ عَلَى كُأَعْتِلَا ٨١٠ وَبِالْفَتَحُ والتَّرِيكِ خِطُاً مُصَوَّوبٌ وَحَرَّكُهُ الْمَتِّي وَمَدَّوَجَتَ لَا .٨٠٠ وَخَاطَبَ فِي يُسُرِفُ شُهُودُ وَخَمَّنَا ٨١٠ وَسَيِّنَةً فِي هَمْزِهِ اضْمُتُمْ وَهَائِهِ ٨٠٠ وَخَفِّفُ مَعَ الْفُرُقَانِ وَاضْمُمُ لِيَذَكُرُوا ٨٢٠ وَفِي مَرْيَمِ بِالْعَكْسِ حَقَّ شَيْحَاؤُهُ ٨٠٤ سَمَا كِفْلُهُ أَنَّتُ دُسَتِبُحُ عَنْ حِمِيًّ ٥٨- وَيُحْسِفُ حَقَّ نُونِهُ وَيُعِيدُكُمُ ٨٢٦ خِلَافَكَ فَافْتَحُ مَعُ سُكُونٍ وَقَصَرِم ٨٢٧- تُفَجِّرُ فِي الْأُولَىٰ كَتَقْتُلَ ثَابِثُ ٨٢٨-وَفِي سَبَا حَفَصْهَمَ الشُّعَرَاءِ قُلُ

#### ٨٢٠ - وَقُلُ قَالَ الأُولِيُ كَيْفَ دُارَ وَضُمَّ تَا عَلِمُتَ رَضِيًّ وَالْيَاءُ فِي رَبِّيَ انْجَـلِي سُورةُ الْكُهُفِ (٣٠)

عَلَى أَلِفِ التَّنُوين فِي عِوَجًا كِلا مِ بَلُ رَانَ وَالْبَاقُونَ لَاسَكُتَ مُوصَلاً وَتَزُورُ لِلشَّامِي كَتَحُمَرُ وُصِّلًا وَجُرِمِيُّهُمُ مُلِّئْتَ فِي اللَّامِ ثُقَّ لَا وَفِيهِ عَنِ الْبَاقِينَ كَسُّ كُوتَأُصَّ لَا وَتُشْرِكَ خِطَابٌ وَهُوَبِالِّجَ نُرِمِ كُلِّلاً بِعَ فَهُ وَالْإِسْكَانُ فِي الْمِيمِ خُصِ لَا وَفِي الْوَصْلِ لَكِنَّا فَمُدَّلَّهُ مُكَا عَلَى رُفْعِهِ حَبُرُ سِيِّعِيدُ تَّاَوُلا نُسَيِّرُ وَالَى فَتْحَكَمَا نَفَرُّمُ لَكَ

٨٣٠ وَسَكُنَةُ حَفْصٍ دُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةً ٨٣٠ وَفِي نُونِ مَنْ رَاقٍ وَمَرْقَ دِنَا وَلا ٨٣٠ وَمِن لَدُنِهِ فِي الصَّيِّمُ أَسُكِنْ مُشِمَّهُ وَمِن بَعْدِهِ كَسَرَانِ عَن شُعَّبَةَ اعْتَلَىٰ ٨٣٠ وَضُمَّ وَسَكِّنَ ثُمَّ ضُمَّ لِعَنْ يُرِهِ وَكُلُّهُمُ فِي الْمُنَا عَلَيَّا صَلِم تَلا ٨٠٤- وَقُلُ مِ فَقًا فَنْتُ مُعَ الْكُسْرِعَ مَّهُ ٥٨٠- وَتُزَّا وَرُ التَّخْفِيفُ فِي الزَّايِ ثَابِتُ ٨٣٦ بَوَرُقِكُمُ الْإِسْكَانُ فِي صَّفُو خُلُوم ٨٣٧ وَكَذُفُكَ لِلتَّنْهِ بِنِمِنْ مِّائَةٍ سِنِّفَ ٨٨٨ - وَفِي ثُمُرُضَمَّتِهِ يَفُ تَحُ عَاصِمٌ ٨٣٠ وَدَعْ مِيمَ خَيْرًا مِنْ هُمَا خَكُمُ ثُابِتٍ ٨٠٠ وَذَكِرْتَكُنُ شَافٍ وَفِي الْحَقَ جَرُّهُ ٨١٠ - وَعُقُبًا سُكُونُ الضَّمِّ نُصَّ فَتَى وَيَا

وَنَوْمَ يَقُولُ النُّونَ حَمَنَزَةُ فَضَّالًا سِويٰ عَاصِمِ وَالْكَسْرُفِي اللَّامِ عُتِولًا وَمَعْهُ عَلَيْهِ اللَّهَ فِي الْفَتْحُ وَصَلَا وَقُلْأَهْلَهَا بِالرَّفِعَ رُاوِيهِ فَصَّلَا وَبُوِنُ لَدُنِّي خَفَّ صَّاحِبُهُ إِلَىٰ تَخِذْتَ فَخَفِّفً وَاكْسِرا كُنَاءَدُمُ حُلَى وَفُوقَ وَكَتُ الْمُلْكِ كَافِيهِ ظَلَّا لَا وَحَامِيَةٍ بِالْمَدِّ صُحُبِّتُ مُ كَلَّا جَزَاءُ فَنَوِّنُ وَانْصِبِ الرَّفْعُ وَاقْبَ لَا قِ الضَّمُّ مُفْتُوحٌ وَكَاسِينَ شِنْدُعُلَىٰ وَفِي يَفْقَهُونَ الضَّيُّمُ وَالْكَسُرُونُ عَلِا مَعَ الضِّمِ فِالصِّدُ فَيْنِعَنْ شُعْبَةُ الْمَكَ لَدَى رَدْمًا التُونِي وَقَبْلُ كُسِر الُولَا

٨١٠ - وَفِي النُّونِ أَنِّتُ وَالْجِبَالَ بَرُفْعِهِمْ ٨١٠- لِهَاكِهِمْ صَمُّوا وَمَهَاكَ أَهْلِهِ ٨١٤ - وَهَاكُسُرِأُنْسَابِيهِ ضُمَّ لِحَفْصِهِمُ ٨٠٠ لِتِغُرِّقَ فَتُحُ الضَّمِّ وَالْكُسُرِغَيْبَةً ٨٤٦- وَمُدَّوَخَفِّفُ يَاءَ زَاكِيَّةً سَمَّا ٨٤٧- وَسَكِنَّ وَأُشْمِهُ صَمَّةَ النَّالِ صَّادِقًا ٨٤٨- وَمِنْ بَعْدُ بِالتَّخْفِيفِ يُبُدِلَ هَمْ كُا ٨٤٠- فَأَتُّهُ خَفِّفُ فِي الثَّالَاتَ قِ ذَٰ الْكِرَّا ٥٠٠- وَفِي الْهُمُزِ يَاءٌ عَنْهُمُ وَصِحَابُهُمُ ٨٥١- عَلَىٰ حَقِّ السَّدَيْنِ سُدًّا صِعَابُ حَقْ ٨٥٠ - وَيَاجُوجُ مَاجُوجَ الْمِيزِ الْكُلُّ نَاصِرًا ٥٠٠- وَحَرِّكَ بِهَا وَالْمُؤُمِّنِ مِنَ وَمُ لَاهُ مَلاَ ٨٠٠- وَمَكَنَنِي أُظِّهِرُدُلِيلًا وَسَكَّنُوا ٨٠٠- كَاحَقُّهُ ضَمَّاهُ وَاهْمِ مِزْ مُسَكِّنًا ٥٠٠ لِشُغَّبَهُ وَالثَّانِي فَسَتَاصِّفَ بِحُلْفِهِ وَلَاكُسُرَ وَالدَّأْ فِيهَا الْيَاءَ مُبْدِلًا ٥٨٠ وَزِدُقَبُلُهُمْزَ الْوَصْلِ وَالْغَيْرُفِيهِ مَا بِقَطْعِهِمَا وَالْدَّبَدُءَا وَمَوْصِلًا ٨٥٨ - وَطَاءَ فَمَا اسْطَاعُوا كِحَمْزَةَ شَدِّدُوا وَأَنْ تَنْفَدَا لَنَّذَكِيرُ شَّافٍ تَ أُوَّلاً ٨٠٨- ثَلَاثُ مَهِي دُونِي وَرَبِّي بِأَرْبَعٍ وَمَاقَبُلَ إِنْ شَاءَ الْمُضَافَاتُ تَجُنَّكَيْ

سُورَةُ مَرْكِمَ (١١)

٨٦٠ وَحَرُفَا يَرِثُ بِالْجَزْمِ حُلُورِضً وَقُلْ خَلَقْتُ خَلَقْنَا شُّنَاعَ وَجُهَّا مُجَمَّلًا ٨٨٠ وَضُمُ بُكِيًّا كَسُرُهُ عَنْهُ مَا وَقُلُ عِتِبًّا صِلِيًّا مَعْجِثِيًّا شُّذًا عَلَا ٨٦٠ وَهَمُرُأُهُ إِلْيَا جُرَى حُلُو بَخِي اللَّهِ عَلَيْ وَنِسْيًا فَتُحُهُ فَائِزُ غُلَيَ ٨٦٨- وَمَنْ يَحَنُّهَا الْسِرْ وَاخْفِضِ الدَّهُ عَنْ شَيِّذًا

وَخَفَّ لَتَكَاقَطُ فُلَاصِلًا فَتُحُمِّلًا

٨٦٠ وَبِالِضِّمِ وَالْتَخَفِّيفِ وَالْكُسُرِ حَفْصُهُمْ وَفِي رَفْعِ قَوْلُ الْحُقّ نَصُبُ نَّندٍ كَلّا ٥٨٠ وَكَمَرُ وَأَنَّ اللَّهَ زَّاكِ وَأَخْبَرُوا بِخُلُفٍ إِذَا مَامُتُ مُوفِينَ وُصَّلَا ٨٦٠ - وَوُلْدًا بِهَا وَالرَّخْرُفُ إِضْمُ وَسَكِّنَ شَعْاءً وَفِي نُوجٍ شُّفَا حَقْ لُهُ وَلاَ

٨١٨- وَفِيَ ا وَفِي الشُّورِي يَكَادُ أَتِي رَضًّا وَطَايَتَفَطِّرْنَ الْمِيرُواغَيْرَ أَثْفَ لَكَ ٨٦٨- وَفِي التَّاءِ نُونُ سَاكِنُ حَجَّ فِي صَّفَا كُأْلِ وَفِي الشُّورَىٰ خَلَاصَبُ فُوهُ وِلاَ ٨٠٠- وَرَا ئِيَ وَاجْعَل بِي وَإِنِي كِلاهُمَا وَرَبِي وَأَنَانِي مُصَافَاتِهُا الْوُلا سورَةُ طله (١٦) ٨٧٠ لِكُزَّةً فَأَضْمُمُ كَسْرَهَأَأَهُ لِهِ أَمْكُ شُوا مَعًا وَافْتَحُوا إِنِّي أَنَا دُاتِ مَّا حَبُّكَىٰ ٨٠٠ وَنُوِّنُ بِهَا وَالنَّازِعَاتِ طُوعَ أَنَكًا وَفِي اخْتَرْتُكَ اخْتَرْنَاكَ فَازَ وَتُقَلَا ٨٧٠ وَأَنَّا وَشَامٍ قَطْعُ أَشْدُدُ وَضُمَّ فِي ابْ تِدَاغَيْرِهِ وَاضْمُمْ وَأَشْرِكُهُ كُلُّكُكُلًا ٨٧٠ مَعُ الزُّخُ رُفِ اقْصُرُ بِعُدُ فَيْحٌ وَسَاحِين مِهَادًا نُوَى وَاصْمُ مُ سِوعً فِي تُلَا ٥٧٠ وَيَكُمِّرُ بَاقِيهِمْ وَفِيهِ وَفِي سُدىً مُمَالُ وُقُوفٍ فِي الْأُصُولِ تَأْصَلَا ٨٧٠ فَيَسْعَتَكُمْ ضَمُّ وَكُسُرُصِحًا بِهُمُ وَتَخْفِيفُ قَالُوا إِنَّ عَلَاكُهُ دَلا ٧٧٨ - وَهَٰذَيْنِ فِي هَاٰذَانِ حَجَّ وَثُقِتَ لَهُ لَنَا فَاجُمَعُوا صِلَ وَافْتَحَ الْمِيمَ حَلَقَ لِلَا ٨٧٨ - وَقُلْ سَاحِرِ سِحْ إِشَّهُ فَا وَتَلَقَّفُ آرٌ فَعِ الْجَزْمَ مَعْ أُنَّنَى يُحَيَّلُ مُقَالِلًا

شَّفَا لَا تَخَفَ بِالْقَصِرِ وَالْجَزْمِ فُصِلًا ٨٧٠- وَأَنْجَيَّتُكُمْ وَاعَدَثُّكُمْ مَارَزَقُتُكُمْ ٨٠٠- وَحَافَيَحِلَّ الضَّمُ فِي كَسْرِهِ رَضًّا وَفِي لَامٍ يَحْلِلْ عَنْهُ وَافَىٰ مُحَلَّلًا ٨٨٠- وَفِي مِلْكِنَا صَعْمُ شُفًّا وَافْتَحُوا أُولِي لَهُمَّ وَحَمَلُنَا ضُمَّ وَاكْبِرُمُ ثَقِبَ لَا ٨٨٠-كُمَّاعِنْكَجُرِمُيْ وَخَاطَبَ يَجُمُوا شَّنْنَا وَبِكَسُرِاللَّامِ تُخُلِفَهُ حَلاَ ٨٨٠-دَرَاكِ وَمَعْ يَاءٍ بِنَنُفُخُ ضَبُّهُ وَفِيضِيهِ افْتَحُ عَنُ سِوى وَلَدِ الْعَلَا ٨٨٠- وَبِالْفَصِرِلِكَكِيِّ وَاجْزِمْ فَكَلا يَخَفُ وَأَنَّكَ لَافِيكُسُرِهِ صِّفَوَةُ ٱلْعُلَىٰ ٥٨٠- وَبِالضِّمِّ تَرْضَى صِّفٌ رِّضًا يَأْتِهِ مَ مُؤَدّ خَتُ عَنْ أُولِحِ فَظِ لَكَ لِي أَخِي حُمَانَ ٨٨٠- وَذِكْرِي مَعًا إِنِّي مَعًا لِي مَعًا حَشَــُو تَنِي عَيْنِ نَفْسِي لِنَّنِي رَأْسِي انْجَلَىٰ سُورةُ الأنّبياءِ عَلَيْهِم السّلام (٦) ٧٨٨- وَقُلْ قَالَ غَنْ شُهْدٍ وَآخِرُهَا عَثْلًا وَقُلْ أَوَلَمْ لَا وَاوَدُّارِيهِ وَصَّلَا ٨٨٨- وَتُسْمِعُ فَتُحُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِغَيُبَ اللَّهِ صِوَى الْيَحَصِّبِي وَالصُّمَّ بِالرَّفْعِ وَكِلا ٨٨٠ وقَالَ بِهِ فِي النَّاسِلُ وَالرُّومِ أُارِمٌ وَمِثْقَالَ مَعْ لُقُمَانَ بِالرَّفْعِ أُكْمِلاً ٨٠٠ - جُذَاذًا بِكُسُرِ الضَّمِّ زَاوِ وَسُونُهُ لِيُحْصِنَكُمْ صَّافًا وَأُنِّتَ غُرِرُ كُلِلَا

٨٠- وَسَكَّنَ بَيْنَ الْكَسُرَ والْقَصْرِصُحُبَّ بَيْ وَحِرْمُ وَكُنِّجِي احْذِفٌ وَثَقِيِّلٌ كَيْدِي صِّلاً ٨٠-وَلِلْكُنُبُ اجْهُم عَرَّرَ شُذًا وَمُضَافُهَا مَعِى مُسَّنِى إِنِّي عِبَادِى مُجُنْتَ كُلُ سُورَةُ الْحَسِجِ (١٠) ٨٥٠- سُكَارِيٰ مَعًا سَكُرِي شَنْفًا وَمُحَكَّرُكُ لِيَقُطُعْ بِكَسْرِ اللَّامِ كُمْ جِيدُهُ حَكَا ٨٠٠- لِيُوفُوا ابْنُ ذَكُوانٍ لِيَطَّوَّفُوا كُ لِيَقَضُوا سِوى بَزِيَّمُ نَفَّ رُجَّ لَا ٨٥٠ وَمَعْ فَاطِرِ انْصِبُ لُوْلُوِ انْظُمُ أُلْفَتٍ وَرَفَعُ سَوَاءً غَيْرُ حَفْصٍ تَنَخَلَا ٨٦٠ - وَغَيْرُ صِحَّابٍ فِي الشَّرِيعِ ﴾ وَكُمَّ وَلُهُ يَوُفُّوا فَحِيِّكُ ٱلسُّعُبَ أَثْفَ لَا ٨٩٧-فَتَخُطَفُهُ عَن تَافِعٍ مِتْلُهُ وَقُلُ مَعَامَنُسَكَا بِالْكَسُرِ فِي السِّينِ مَثْلُسُكُ لَكُ يُدَافِعُ وَالْمُضْمُومُ فِي أَذِرَ الْمُعْتَالَيْ ٨٩٨-وَلَدُفَعُ حَقَّ بِينَ فَعَدِّيهِ سَاحِنْ ٨٩٠ نَعُمُ حَفِظُوا وَالْفَتُحُ فِي تَا يُقَالِلُو لَ نَعَمَّ عَلَاهُ هُدِّمَتَ خَفَّ إِذْ دَلا تَعُدُّونَ فِيهِ الْغَيَبُ سَنَّايِعُ دُّخُلُلاً ٨٠٠ وَبُصِّرِيُّ الْهُلَكُكَابِتَاءٍ وَضَيِّهَا نَحُقُ بِلَامَدَّ وَفِي الْجِيمِ ثَقَّ لَا ٥٠٠- وَفِي سَبَإِ حُرْفَانِ مَعُهَا مُعَاجِزِي ٠٠٠ وَالْأُوَّلُ مَعْ لَقُمَّانَ يَنْعُونَ عَلَّمُوا سِوَى شُعَبَةٍ وَالْيَاءُ بَيْتِي جَمَّ لَا سُورَةُ ٱلْمُؤْمِنُونِ (٩)

١٠٠- أَمَانَاتِمُ وَحِدُ وَفِي سَالَ دُارِياً صَلَاتِهُ أَنَّافٍ وَعَظْمَا كُذِي صِّلَا ١٠٠- مَعَ الْعَظْمَ وَاضْمُ وَاكْسِرِ الضَّمَّ حَقَّ ﴾ بِتَنْبُ وَالْفَتْوَحُ سِينَاءَ ذُلِّلاً ٥٠٠- وَضَمُّ وَفَعُ مُنْزِلاً عَنْ يُرُشِعُبَ إِلَّا عَنْ يُرُشُعُبَ إِلَى وَنَوَّنَ تَتْرَاحَقُهُ وَاكْسِرالُولا ١٠٠- وَأَنَّ تُوَىٰ وَالنُّونَ خَفِفٌ كَفَّىٰ وَتِهَـ مَرُونَ بِضِيِّمَ وَاكْسِرالطَّتَمَأَجُمُ لَل ٠٠٠ وَفِ لَامِ لِللهِ الْأُخِيرَيْنِ حَذْفُهَا وَفِي الْمَاءِرَفِعُ الْجُرِّعَنُ وَلَدِ الْعَلَا ٩٠٨- وَعَالِمُ خَفْضُ الزَّفِعِ عَن نَّفَ رَوَفَتْ حُ شِقُوتُنَا وَامْدُدُ وَحَرِّكُهُ سَكُ لَسُ لَك عَلَيْضِيِّهِ أَعْطَىٰ شَيْفَاءً وَأَكْمَلاً ٥٠٠- وَكُسُرُكَ سِخُيًّا بِهَا وَبِحِسَادِهَا ٥١٠- وَفِي أَنَّهُ كُسُرُ شُرِيفٌ وَتُرْجَعُو نَوْالضَّمِّ فَتُحْ وَاكْسِرِ الْجِيمَ وَاكْمُ لَا ٥١٠- وَفِي قَالَكُمْ قُلُ دُونَ شَنَّكَ وَبَعَدُهُ شَنَّا فَهَا يَالْلَكَ لِيَكُ عُكِلًا

سُورةُ النُّورِ (^)

١١٠- وَحَقُّ وَفَرَّضَا ثَفِتِ للَّا وَرَأْفَةُ يُحِرُّكُهُ الْحَبِّي وَأَرْبُعُ أَوَّلاً ١١٠- صِحَابٌ وَغَيْرُالْحَفْصِ خَامِسَةَ الْأَخِدِ وَأَنْ غَضِبَ التَّخْفِيفُ وَالْكَسُرُ أُدُخِلاً

١١٠- وَيُوفَعُ بَعُدُ الْجَرَّ لَيْتُهَدُ سُتُ ائِعٌ وَغَيْرِأُولِي بِالنَّصْبِ صَاحِبُ كُلَّا ١١٠- وَدُرِيُّ الْمِسْرَضَّمَهُ حَجَّةً رُضِكَ وَفَهَدَهِ وَالْهُمُ زِصْحَبَّتُهُ حَلَا ١١٠- يُسَبِعُ فَتُحُ الْبَاكَّذَا صِّفَ وَيُوقَدُالُ مُؤَنَّثُ صِّفَ شَرُعًا وَحَقَّ تَفَعَ لاَ ١١٠- وَمَانَوَّنَ الْبُرِّي سَحَابٌ وَرَفْعُهُمُ لَدَىٰ ظُلُاتٌ جَرَّدُّارِ وَأَوْصَلًا ١١٨- كَمَا السُتَخْلُفَ احْمُمُهُ وَمَعَ الْكُسِرِصَادِقًا وَفِي يُبُدِلُنَّ الْخِفْ صَاحِبُ مُدَّلًا ٥١٠- وَتُالِىٰ تَلَاثَ ارْفَعُ سِوَىٰ صُحَبِةٍ وَقِفَ وَلاَوَقُفَ قَبْلَ النَّصِّبِ إِنْ قُلْتَ أُسِّدِلاً سُورَةُ الفُرُفِكَانِ (٧) ١٠٠٠ وَيَأْكُلُ مِنْهَا النُّونُ سَنَّاعَ وَجَزْمُنَا وَيَجْعَلُ بَرْفِعَ دَلَّ صَّافِيهِ كُتَّكَلًا ٥١٠ وَنَخْشُرُكًا أَرِعُ لَا فَيَقُولُ نُو نُسُامٍ وَخَاطِبٌ يَسُتَطِيعُونَ عُلَا ١٠٠٠ وَنُزِّلَ زِدْهُ النُّونَ وَارْفَعُ وَخِفَّ وَاللَّهِ مَلَاعِكَهُ الْرُفُوعُ يُنْصَبُ دُخْلُلاً ١٥٠٠ تَشَقَّ خِفُ الشِّينِ مَعْ قَافَ غَالِبٌ وَيَأْمِرُ شَّافٍ وَاجْمَعُوا سُرُجاً ولا ١٠٠ وَلَمُ يُقَارِوا اصْمُمْ عَمُ وَالْكُسُرَضَمُ رُبِّ فَي الْكُسُرِضَمُ رُبِّ فَي اللَّهِ اللَّهُ وَيُخَالِّدُ رَفْعَ جُزِمٍ كَذِي صِلا

١٥٠٠ وَفِي حَذِرُونَ الْمَدُّمَ اللَّهُ مَا أَلَّ فَارِهِي نَوْ الْمُعَالَّةِ اللَّامُ سَاكِنُ مَعَ الْمُنْ وَاخْفِضُهُ وَخِرَكَ بِهِ الْعُكَىٰ ١٠٠٠ كَافِي نَدُ وَالْأَيْكَةِ اللَّامُ سَاكِنُ مَعَ الْمُنْ وَاخْفِضُهُ وَفِصَادَغُيْطُلَا ١٠٠٠ وَفِي نَزَّ لَا لِحَقِفِ وَالرَّوعَ وَالأَلْمِي نَ رَفْعَهُ مَا عَلَوْ سَمَا وَتَحَبَجَلا ١٠٠٠ وَفِي نَزَّ لَا لِحَقْفِي وَالرَّوعَ وَالأَلْمِي فَا وَفَا فَتَوَكَّلُ وَاوُظُمَّ آنِهِ حَلَا ١٠٠٠ وَفَا خَولَ مَعَ عَبِادِي وَلِي مَعِي وَارْفَعَ آكِةً وَفَا فَتَوَكَّلُ وَاوُظُمَّ آنِهِ حَلَا ١٠٠٠ وَفَا خَمُولُ مَعْ عَبِادِي وَلِي مَعِي مَعًا مَعْ أَبِي إِنِي مَعَ عَبِادِي وَلِي مَعِي الْمُعَلِي مَعَ عَبِادِي وَلِي مَعِي مَعًا مَعْ أَبِي إِنِي مَعَ عَبِادِي وَلِي مَعِي الْمُعَ أَبِي إِنِي مَعَ عَبِادِي وَلِي مَعْ عَبِادِي وَلِي مَعَ عَبِادِي وَلِي مَعْ عَبِادِي وَلِي مَعَ عَبِادِي وَلَي مَعِي الْمَعَ أَبِي إِنِي مَعَ عَبِادِي وَلِي مَعَ عَبِادِي وَلَي مَعَ عَبِادِي وَلَي مَعَ عَبِادِي وَلَي مَعْ عَبِادِي وَلَي مَعَ عَبِادِي وَلَي مَعَ عَبِادِي وَلَيْ مَعَ عَبِادِي وَلِي مَعْ عَبِادِي وَلَيْ مَعَ عَبِادِي وَلَي مَعْ عَبِادِي وَلَي مَعْ عَبِادِي وَلَي مَعْ عَبِادِي وَلَيْ مَعْ عَبِادِي وَلَيْ مَعْ عَبِادِي وَلَي مَعْ عَبِادِي وَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْهُ الْمَعْ أَبِي وَلِي مَعْ عَبِادِي وَلَيْ مَعْ عَبِادِي وَلَا عَلَامُ وَالْمُعُلِقِي وَالْمَعُ أَبِي وَلِي مَعْ عَبِادِي وَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَعْ عَبِادِي وَلِي مَعْ عَبِادِي وَالْمُعُ أَلِي مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَعْ عَلِي مَا عَلَى مَعْ عَلِي مُعْ عَلِي مَعْ عَلِي مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَاعِلَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَالْمُعُلِقُ مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَعَامِعُ ع

١٣٠- شِهَابِ بِنُونٍ ثِقُ وَقُلُ كَأْتِكَنِّنِ ذَّنَا مَكُثَا فَعَ ضَمَّةَ الْكَافِ نَوْفَ كَلَا بِهُ وِنِ فَقَ فَكُ وَنَ نُونٍ حَمَّى هُدًى قَسَكِنه وَانْوِ الْوَقُفَ نُهُ مُلُومَ نُدلاً ١٣٠- مَعًا سَبَأً افْتَحَ دُونَ نُونٍ حَمَّى هُدى قَسَكِنه وَسَكِنه وَانْوِ الْوَقُفَ نُهُم وَمِن لَا ١٩٠٠- أَلاَ يَسْجُدُ والرَّالِ وَقِفَ مُبْتَكَى أَلا قَلْ وَلَا وَاسْجُدُ وا وَالْدَأَ أَنُ الضَّيْمِ مُوصِلاً ١٩٠٠- أَلَادَ أَلاَ يَا هَ وَلاَ وَقِفَ مُبْتَكَى أَلَا وَلَيْسَ بَعُمُ وَالْفَيْرُ أَذْنَ جَمُبُ لِلا اللهِ وَقَعِفَ اللهِ عَنْ اللهِ وَلا اللهِ اللهِ وَلا اللهِ اللهِ وَقَعِفَ اللهِ اللهِ وَلا اللهِ وَلِي اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلِولِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَيْسَ مَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْلُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلِولُولِ اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِنْ اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلِهُ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلَا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلِنْ اللهِ وَلِنْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا وَلا اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلْمُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِهُ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلْ اللهِ اللهِ وَلِهُ اللهِ

٩٣٠ وَكُخُفُونَ خَاطِبُ يُعُلِنُونَ عُلِي رَضِي تَمِدُّونَنِي الْإِدْعُامُ فَازَفَتَتَ لَا ١٣٨ - مَعَ السُّوقِ سَاقَتُهَا وَسُوقِ اهْرِزُوازُكَا وَوَجْهُ بِهَ مُزِيعُنَدُهُ الْوَاوُ وُكِ لَا ٩٢٠ - نَقُولَنَّ فَاضْهُمُ رَابِعًا وَنُبَيِّتَ نَهُ وَمَعًا فِي النَّوُنِ خَاطِبُ شَمَّرُدلا ٨٠٠ وَمَعْ فَيْتَ إِنَّ النَّاسَ مَا بَعُدَمَكُمْ هِمِ لَكُوفٍ وَأَمَّا يُشْرِكُونَ يَنْدٍ حَلَّا ٩٤٠ وَسَ يِدُهُ وَصِلُ وَامْ دُدُ سَلِ الْدَارَكَ اللَّهِ عِلَى ذَكَ اقَبْلَهُ مِنَدِّكُ رُونَ لَهُ مَلِّمَ لَيْ ذَكَ اقَبْلَهُ مِنَذَّكُرُونَ لَهُ مَلِّمَ لَيْ و بهادِي مَعالَةُ لِي فَكَ النَّهُ مِي نَاصِبًا وَبِالْيَالِكِ لِي قِفَ وَفِي التَّرُومِ سَنَّتْ مُلَلًا ، وَ وَاتُوهُ فَاقُصُرُ وَافْتِحَ الضَّمَّعِ لَمُهُ فَسَاتَفْعَ لُونَ الْغَيْبُ حَوْثِ لَهُ وَلاَ ،،، ومَالِي وَأُوزِعُنِي وَإِنِّ كِلَاهُ مَا لِيُأْوُنِي الْيَاءَاتُ فِي قَوْلِ مَنْ بَلَا سُورةُ القَصِصِ (٧) ،، وَفِي نُرِى الْفَحُانِ مَعُ أَلِفٍ وَكِا عِهِ وَثَلَاثُ رُفْعُهَا بَعْدُ شَكِلًا ١١٠- وَكُزُنَّا بِضَمَّ مُعُ مُكُونٍ شُكُونٍ شُكَاوَيَهُ مُدُرَاضُمُ وَكُنُوالصَّرِّمُ ظُامِيهِ أَنْهَ لَا

١٤٧- وَجِذْوَةٍ اضُمُ فُرْتَ وَالْفَتُوَنَّلُ وَصِحْهُ مَنْ لَكُفْ ضَمِّ الرَّفْبِ وَاسْكِنْهُ ذُبَّلًا ١٤٨- يُصَدِّقُنِيَ ارْفَعٌ جَزُمَ لُهُ فِي نُصُوصِهِ وَقُلُ قَالَ مُوسَىٰ وَاحْذِفِ الْوَاوَدُخْلُلا ٩٤٠- نُمَّا نَفُنُ إِلضَّتِمَ وَالْفَتْحِ يَرُجِعُو ۚ نَ سِحُ إِنِ ثِقْ فِي سَاحِرَانِ فَتُقْبَلاً ٥٠٠- وَيُجُبِّي خَلِيطٌ يَعْقِلُونَ خَفِظُتُهُ وَفِي خُسِفَالْفَتَيُنِ حَفْضٌ تَنَكَّلا ٥٠٠- وَعِنْدِي وَذُوالتُّنُيَّا وَإِنِّ أَرْبُ عُ لَعَلِّي مَعَّارَتِي ثَلَاثُ مَعِياعْتَكَىٰ سورة العنكبوت (٦) ٥٥٠- يَرُوْا صُحِبُ بَهُ خَاطِبٌ وَحَرِّلِكُ وَمُدَّفِ النَّ نَشَاءَةُ حُمِّتًا وَهُ وَحَيْثُ تَ نَزَّلاً ٥٥٠- مَوَدَّةً الْمَرَفُوعُ حَقَّى رُواتِ ﴿ وَنَوِّنُهُ وَانْصِبَ بَيْنِكُمْ عَمَّ صَنْدَلًا ٥٠٠ وَيَدُعُونَ نُجُهُمُ حَافِظُ وَمُوجِدٌ هُنَا آيَةٌ مِن رَبِّهِ صُحُبُ تُدَّدُّ ٥٠٠- وَفِي وَنَقُولُ الْيَاءُ حِصُنُ وَيُرْجَعُو نَصَفُو وَحَرُفُ الرَّوَم صَّافِيهِ حُلِّلاً ٥٠٠ - وَذَاتُ ثَلَاثٍ سُكِّنَتُ بَانُبَوِّئَتُ مَانُبَوِّئَتُ مَانُبَوِّئَتُ مَانُبَوِّئَتُ مَانُكِةٍ مَانُكِةٍ مَانُكِةٍ مَالْمَا مَرُوالِكَاءِ شَمَّ لَلاَ ٧٥٠ وَإِسْكَانُ وَلُ فَاكْسِرُكُمُّا حَبِّجُ جَانُدًى وَرَبِي عِبَادِعِ أَرْضِيَ الْيَابِهَ الْجَاكَىٰ

## ومن سُورةِ الروم إلى سُورةِ سَارًا (١٧)

يُذِيقَ زُكَا لِلْعَالِمِينَ اكْسِرُ واعْسَلَى أَنَّ وَاجْمَعُوا آتَارِكُمْ شُكَرِفًا عَلَا وَرَجُمَةُ ارْفَعُ فُ اعِزَّا وَمُحَصِّلًا تُصَعِّرْبِمَدِّ خَفَّ إِذْ شُرُعُهُ حَلَا وَضَمَّ وَلَاتَنْوِينَ عَنْ حُسْنِ آعْتَكَىٰ فَشَاخُلُقَهُ التَّحْرِيكِ حِصُنُ طَوَّلًا بِمَا يَعُمَلُونَ اثْنَانِ عَنْ وَلِدِ الْعَلَا ذُكَا وَسِيَاءٍ سَاكِنِ حَجَّ مُكَّمَا وَقِفَ مُسْكِمًا وَالْمُنْزُزُلِكِيهِ بُجِّلًا وَفِي الْمُنَاءِ خَفِّفٌ وَالْمُدُدِ الظَّاءَ ذُبَّلًا هَنَاوَهُنَاكَ الظَّاءُ خُهِنَّ نُوُّفِكَ لَا

مه وعَاقِبَةُ الثَّانِي سَمَّا وَببُ وبنِ م ٥٠٩- لِيَرْبُولِ خِطَابٌ ضُمَّ وَالْوَاوُسَاكِنُ -17. وَيَنْفَعُ كُوفِي وَ فَي الطَّولِ حِصْبُ مُ ٥١٠- وَيُتَخِّذُ الْمُرْفُوعُ غَيْرُصِحُ إِبِهِمُ ٩٦٠ وَفِي نِغُهُ حَرِّكُ وَذُكِّرَهَا فُهُ ٩٦٢ سِيوَى ابْنِ الْعَلَاوَالْبَحُرُأُخُفِي سُكُونَهُ ٩٦٠ لِاصَبُرُوا فَاكْسِرُ وَخَفِّفَ شَنَّا وَقُلُ ٥٦٠ - وَبِالْهُمَرِٰكُ لُلَّاءٍ وَالۡيَاءِ بَعۡـٰدَهُ ٩٦٠ وَكَالْيَاءِ مَكُسُورًا لِوَرُشٍ وَعَنْهُ مَا ٩٦٧ وَتَظَّاهُرُونَ اصْمُمُهُ وَاكْسِرُ لِعَاصِمِ مرو وَخَفَّفُهُ تُلْبُثُ وَفِي قَدْسَمِعْ كَمَا

معاب ١٦٠ وَحَقَّ صِحَابٍ قَصَرُ وَصَلِ الظَّنُونَ وَالرَّ مَسُولَ السَّبِيلَا وَهُو فِي الْوَقْفِ فِي فَى مَرْسُولَ السَّبِيلَا وَهُو فِي الْوَقْفِ فِي فَحَلَىٰ سُورةُ سَسَباً وفَاطِسْ (١١)

٧٠- مَقَامَ لِحَفْصِ ضُمَّ وَالتَّانِ عَمَّ فِ الدُّ

١٧٠- وَفِي الْكُلِّضَمُّ الْكُسُرِ فِي إِسْكُوَةُ كُدىً

٩٧٠- وَبِالْيَا وَفَتُحُ الْعَيْنِ رَفْعُ الْعَكَ ذَابَ حِصْه

٩٧٠- وَقِرُنَ افْتَحَ اذُ نَصُّوا يَكُونَ لُوتُرَى

١٧٠- بِفَيْحٍ كُمَّا سَادَاتِنَا اجْمَعُ بِكَسُرَةٍ

### سورةُ يسر (٧)

١٨٠- وَتَأْزِيلُ نَصُّالُوْعَ كُمُّ فُ صِحَّالِهِ وَخَفِّفَ فَعَزَّ إِنَالِشُعَبَةَ مُحُ مِلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّه

# سُورَةُ الصَّافَّاتَ (^)

١٩٠- وَصَفّاً وَزَجًرا ذِكُرًا ادْغَكَمَ حَمْنَةٌ وَدُرُوّا بِلَارَوْمٍ بِهَا التَّافَتَ قَلاَ اللّهُ وَصَبّحًا فَكَ اللّهُ عَلَا وَصَبّحًا فَحَصِّ لَا وَخَلّادُهُمُ إِلَّخُلُفِ فَالْمُلْقِي الرّفَالْ مُغِيراتِ فِي ذِكْرًا وَصُبْحًا فَحَصِّ لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥٠٠- بِنِينَة نَوِّنَ فِي نَدْ وَالنَّكُو النِّكُو النِّكُو النَّ الْعَلَا مِنْ الْمُونَ الْمُعَلَّا وَالنَّكُيْ الْمَعَلَّا وَآبَا وَالنَّكُيْ الْمَعَلَّا وَآبَا وَالنَّكُيْ الْمَعَلَّا وَآبَا وَالْمُعَلِّمَ الْمَاكُيْ الْمَعَلَّا وَآبَا وَالْمُعَلِّمَ الْمَاكُيْ الْمَعَلَّا وَآبَا وَالْمُعَلِّمَ الْمَاكُيْ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمَ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمَ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالَا الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

٥٠٠٠- أَمَنُ حَفَّ حُرُّمِي فَيْ فَيْ الْمَدَّ السَّالِمَا مَعَ الْكَسْرِحَقُ عَبَدَهُ اجْمَعُ شَمِّ رَدَلاً م الْكَسْرِحَقُ عَبَدهُ اجْمَعُ شَمِّ رَدَلاً ١٠٠٠- وَقُلْ كَاشِفَاتُ مُمْسِكَاتُ مُنَوِّنًا وَرَحْمَتِهِ مَعْضِرِهِ النَّصَبُ حُمِّ لاَ

### ١٠٠٠ وَضُمَّ فَتَضَىٰ وَاحْسِرُ وَحَرِّكُ وَبَعْ لُهُ رَفْ

عُسَّافٍ مَنَازَاتِ اجْمَعُ واسَّاعَ صَّنَدَلاً مِن وَزِدْ تَأْمُ وَفِي النَّبَا الْعُلَىٰ النَّوْنَ كُمُ هُا وَغَمَّ خِفُ فَهُ فَحِتَّ خَفِّفٌ وَفِي النَّبَا الْعُلَىٰ النَّوْنَ كُمُ هُا وَغَمَّ خِفُ فَهُ فَحِتَ خَفِّفٌ وَفِي النَّبَا الْعُلَىٰ النَّالَٰ الْعُلَىٰ النَّا الْعُلَىٰ الْعُلَىٰ النَّا الْعُلَىٰ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

١٠٠٠ وَ اللهُ عَن خَاطِبُ إِذْ لَوْ كَا هَاءُ مِنْهُم وَ الْفَادُ الْفِي كُفَّى أَوْ أَنْ زِدِ الْهُ مَزَ ثَثَمَا لَا اللهُ اللهُ مَزَ ثَثَمَا لَا اللهُ ال

# سُورةُ الشُّورَى وَ الزُّخْرَفِ وَالدُّحْان (١٣)

نَ غَيْرُصِحَابٍ يَعْلَمُ ارْفَعْ كَمَا أَعْتَلَىٰ كَبَائِرَفِيهَا ثُمَّ فِي النَّجْرِمِ شَمَّ لَلَا وَيَحْرِيكِهِ بِالصَّبِّ ذُكَّ رَأُنْك لَا وَأَسُورَةُ سَكِّنْ وَبِالْقَصِرِعُ لِيَا يَصُدُّونَ كَسُرُ الصِّمِّ فِي حَقِّ نَهُ شُكَلًا وَفِي تُرْجِعُونَ الْغَيْبُ سَتُ ايَعَ دُخُ لُلاَ نَصِيرِ وَخَاطِبَ يَعَلَوُنَ كُمَا أَنْجُكَىٰ وَرَبُّ السَّمُواتِ اخْفِضُوا الرَّفُعُ ثُبُّ كَا رَبِيعًا وَقُلْ إِنِّ وَلِي الْيَامُ حُرِّ لَا

١٠١٨- وَيُوجِى بِفَتْحِ الْحَاءِ دُّاتَ وَيَفْعَلُو ١٠٠٠- بِمَاكَسَبَتُ لَافَاءَعَمُّ كَبِيرَفِ ١٠٠٠- وَيُرْسِلَ فَارْفَعُ مَعْ فَيُوجِي مُسَيِّنًا أَتَانَا وَأَنْ كُنْتُمْ بِكَسِرِشَكَا الْعُكَى ١٠٠٠ وَيَنْشَأُ فِي ضَيِّمٍ وَثِقِتُ لِ صِحَابُهُ عِبَادُ بِرَفِعِ النَّالِ فِعِنْدَغُ لَغَ لَكَ ١٠٠٠ وَسَكِنْ وَزِدْ هَمْزًا كُوَاوٍ أَوُشْهِدُوا أَمِينًا وَفِيهِ الْمُدُّ بِالْحُلُلْ الْمِالْكَةُ بِالْحُلُلْ ١٠٢٠- وَقُلُ قَالَ عَنْ كُفُو وَسَتُفَا بِضِيِّهِ ١٠٠٤- وَحُكُمُ صِحَابٍ قَصُرُهُمُ زَوْجَاءَكَ ١٠٠٠- وَفِي سَلَفًا ضَمَّا شَرِيفٍ وَصَادُهُ ١٠٠٠- وَ الْهَا أُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ا ١٠٠٧-وَفِي تَشْتَهِيهِ تَشْتَهِي حَقَّ صَعُبَةٍ ١٠٢٨- وَفِي قِيلَهُ ٱكُسِرُ وَاكُسِرِ الضَّمَّ بَعُدُ فِ ١٠٠٠- بِتَحْبَى عِبَادِي الْيَا وَنَعِنْ لِي ذَّنَاعُ لَا .٨٠٠ وَضَمَّ اعْتُلُوهُ الْسِرُغِنَّى إِنَّكَ افْتَحُوا

### سُورَةُ السَّرِيعَةِ والأَحْتَافِ (٧)

وَإِنَّ وَفِي أَضْمِرُ بِيِّوْكِيدٍ ٱوِّلاً ،٠٠٠ مَعًا رَفْعُ آياتُ عَلَى كَسُرِهِ سَثْفَ بِدِ الْفَنْتُحُ وَالْإِسْكَانُ وَالْفَصْرُشَمِ لَا ١٠٣٠ لِنَجُزِى يَانَضِ سَلَّمَا وَغِيثَ أَوَّ مُحَسِّنُ إِحْسَانًا لِكُوفٍ تَحَوَّلاً ١٠٠٠ و والسَّاعَة ارْفَعُ عَيْرَ حُزْة حُسَّنَاالُ وَيَعْدُبِياءٍ صُمَّ فِعُ لَاسِ وُصِّلِلا ١٠٠٤- وَغَيْرُصِحُ ابِ أَحْسَنَ ارْفَعُ وَقَبْلَهُ نُوَقِيَّهُمْ بِالْيَالُّهُ حَقُّ نَهْ الْمُسَكِّلَا ١٠٠٥- وَقُلْعَنْ هِشَامٍ أَدْغَكُمُوا نَعِكَانِنِي مَسَاكِنَهُمْ بِالرَّفْعِ فَاشِيهِ ثُنَّوِلًا ١٠٦٠ - وَقُلُ لَاتَرْى بِالْغَيْبِ وَإِضْحُمْ وَكَعْلَهُ وَإِنِّي وَأُوْزِعْنِي بِهَا خُلْفُ مَنْ تَلِا ١٠٠٧ وَيَا ا وَلَكِ نِي وَيَا تَعِدَانِنِ ومن سُورة مِحَد عَلَيْكُمْ إلى سُورة الرَّحْن عَجَلًا (١٤) عَلَى حَجَّةٍ وَالْقَصْرُ فِي آسِنُ دُلَا ٨٠٠٨ وَبِالِضِّعِ وَاقْصُرُ وَاكْسِرِالتَّاءَ قَاتَلُوا وَكُسُرِ وَتَحَزُّ بِكِ وَأُمْسِلِى حَصِّلًا ١٠٠١ - وَفِي آنِفاً خُلُفُ هُ كَا كَا وَبِضَمِّهُم .٠٠٠ وَأَسُرَارَهُمْ فَاكْسِرُ صِيَّعَابًا وَيَنَبُلُونَ سَّكُمُّ نَعُلَمَ الْيَاصِّفُ وَيَبُلُو وَاقْبَلَا وَفِي يَاءِ نُؤْتِيهِ عَلَيْرُ يَسَلُسَلَا ١٠٠٠ وَفِي يُوْمِنُوا حَقِيدٍ وَيَعِبُ دُكَ لَا تُنَّهُ ،،، وَيِإِلضَّمِّ ضَرًّا سَثَّاعَ وَالْكَسُ رُعَنُهُا بَلام كَلامَ اللهِ وَالْقَصَرُ وُكِلاً

١٠٠٦- وَفِي الصَّغُفَةُ اقْصُرُ مُسَاكِنَ الْعَيْنِ زُاوِكًا

وَقَوْمَ بِخَفْضِ الِلْهِ عِلَيْ مَنْ كُلِّكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مُلَا

وقوم بعد من المنه المنه

سورةُ الرحمان عَرَّفَجَلَّ (٧)

 ٥٠٠٠ وَرَفُعَ نُحُاسُ جَرَّحَقٌ وَكَسُرَمِي بِيَطْمِثُ فِي الْأُولِي صُمَّتُهُدًى وَتَقْبَلاَ ١٠٠٠- وَقَالَ بِهِ لِلَّيْتِ فِي الشَّانِ وَحْدَهُ شُهُوخٌ وَنَصُّ اللَّيَتِ بِالضَّيِّمُ الْأَوَّلَا ١٠٠٠ وَقُولُ الْكِسَائِي ضُمَّ أَيَّهُ مَا لَتَكَ وَجِيهُ وَيَعْضُ الْمُقُرِّئِينَ بِهِ تَلاَ ٨٥٠٠-وَآخِرُهَا يَاذِى انْجَكَلَالِ ابْنُ عَسَامِي بِوَاوٍ وَرَسُمُ الشَّامِ فِيهِ تَمَتَّكَلَا سورةُ الوَاقِعَةِ وَالْحَدِيدِ (٦)

···· وَحُورٌ وَعِينُ خَفْضُ رَفَعِهِمَا شَيْفًا وَعُرْبًا سُكُونُ الطَّيِّمُ صِّحِّحَ فَاعْتَلَىٰ ١٠٦٠ وَخِفُّ قَدَرُنَا دُّارَ وَانْضَمَّ شَدَرَ بِفِي لَكَى الصَّفُووَ اسْتِفُهَامُ إِنَّا صَّفَا وِلاَ ١٠٦٠- بِمُوقِع بِالْإِسْكَانِ وَالْقَصْرِسَ الْكَانِ عَالَقَصْرِسَ الْكَاءَ خُوَّلًا ١٠٦٠ وَمِثَاقَكُمْ عَنْهُ وَكُلُّ كُنِّهُ فَيُصَلَّا فَيُصَلَّا فَيُصَلَّا فَيُصَلَّا ١٠٦٠ وَيُؤَخُذُ غَيْراً لِسَّكَامِ مَانَزَّكَ الْحَفِيهِ فَيَ إِذْ عَزَّ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعَدُ ذُمُّ صِلاَ ١٠٠٠ وَآتَاكُمُ فَاقَصُرُحَفِيظًا وَقُلُهُ وَلُلهُ وَالْدِهِ فَعَنِي هُوَاحُذِفٌ عَمَّ وَصُلًا مُوَصَّلا

ومن سورة المحادلة إلى سُورة بن (١٣)

٥٠٠٠ وَفِي يَتَنَاجَوْنَ افْتَصُرِ النُّونَ سَاكِنًا وَقَدِّمُهُ وَاضْمُمْ جِيمَهُ فَتَكَيِّلًا ١٠٦٠ وَكُسُرَانُشِرُوا فَاضْمُمْ مَعًا صَّنْهَ وَخُلُفِ مَعْمًا عَلَيْعَمٌ وَامْدُدُ فِي الْجَحَالِسِ بَنْوُفَلا

وَمَعَ دُولَةً أُنِتُ يَكُونَ بِخُلُفِ لَا ١٠٦٧- وَفِي رُسُلِي الْيَاكِيُزُ بُونَ النَّقِيلَ حُنْز ذُوِي أُسْوَةٍ إِنِّ بِيَاءٍ تَوَصَّلَا ١٠٦٨- وَكُسْرَجِدًا رِضُم الله وَالْفَتْحَ وَاقْتُصُرُوا بِكَسُرِثُولَى وَالثِّقُّلُ شَافِيهِ كُمِّلاً ١٠٦٠- وَيُفْصَلُ فَتُحُ الضَّيِّمُ يُصَّا وَكُمَا أَدُهُ تُنوِّنَهُ وَاخْفِضٌ نُورَهُ عَنْ شَكَا دَلاَ ١٧٠٠ وَفِي تُمُسِكُوا ثِقُلُ حَلَا وَمُتِمُ لَا سَمَا وَيُجَيِّكُمْ عَنِ السَّاعِ ثُقِّكُ ١٠٧١- وَلِللهِ زِدُ لَامًا وَأَنْصَارَ بَوِّتَ وَخُشُبُ شُكُونُ الضَّعِّ زَادَ رُضًا حَكَلَا ١٠٧٠ وَيَغُدِى وَأَنْصَارِي بِهَاءِ إِضَافَةٍ أَكُونَ بِوَاوِ وَانْصِبُوا الْجَنْرَمَ خُطَّلَا ١٠٧٣- وَخَفَّ لُوقَا إِلْفًا بِمَا يَعَكُونَ صِفّ لِحَفْصٍ وَبِالتَّخُفِيفِ عَرَّفَ رُفِيِّ لَا ١٠٧٠- وَنَالِغُ لَا تَنُويِنَ مَعٌ خَفُضٍ أَمْرِهِ عَلَى الْقَصْرِ وَالتَّشَدِيدِ شَقَّ تَهَ لَّلاً ١٠٧٠- وَضَم نَصُوحًا شُعْبَةٌ مِن تَقَلُوتٍ ١٠٧٦- وَآمِنْتُمُ وِ الْمُكَمَّزَقَيُنِ أَصُولُهُ وَفِي الْوَصْلِ الْأُولَى قُنْبُلُ وَاوَّا ابْدَلَا ١٠٧٧- فَنَسُحْقًا سُكُونًا ضُمٌّ مَعْ غَيْبِ تَعَسَامُو ۚ نَ مَن أَرْضَ مَعِى بِالْيَا وَأَهُلَكَنِي انْجَاكَىٰ مِن سُورةِ لَ إلى سُورةِ القيامَةِ (١٤) ٨٧٠٠ - وَضَمُّ اللَّهُ مُ مِنْ يَزْلِفُونَكَ خَالِدٌ وَمَنْ قَبْلَهُ فَاكْسِرُ وَحَرِّكُ رِوعًا حَلا ١٠٧٠-وَيَخِفَىٰ شِفَاءُ مَالِيَهُ مَاهِيَهُ فَصِلْ وَسُلُطَانِيَهُ مِنْ دُونِ هَاءٍ فَتُوصَلا ١٠٨٠ وَيَذَكُّرُونَ يُوْمِنُونَ مُقَالُهُ بِخُلَفٍ لَهُ دُاعٍ وَيَعْرُجُ رُبِّكً ١٠٨١- وَسَالَ بِهُمْ إِغْصُ نُ دُانٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُتُمْزِ أَوْمِنْ وَاوِاوَكَاءِ إِبْ دَلَا ١٠٨٠ - وَنَرَّاعَةً فَارْفَعَ سِوَى حَفْصِهِم وَقَلَ شَهَادَ تِهِمْ بِالْجُمْعُ حَفْصُ تَقَبُّ لَا ١٠٨٠-إِلَى نُصُبٍ فَاضْحُمْ وَحَرِّكَ بِهِ عُسُلًا كِرَّامٍ وَقُلُ وَدُّابِهِ الضَّهُمُ أُعْمِلًا ١٠٨٤- دُعَائِي وَإِنِي ثُمُ لَبَيْتِي مُضَافُهَا مَعَ الُوَاوِفَافَتَحُ إِنَّ كُمْ شَّرَفًا عَلَا ١٠٨٠ - وَعَنْ كُلِيِّ مُ أَنَّ الْسَاجِدَ فَتُكُ لُهُ وَفِي أَنَّهُ لَمَّا بِكُسْرِصُوى الْعُلَىٰ ١٠٨٦-وَلَسْلُكُهُ يَاكُوفٍ وَفِي قَالَ إِنَّكَا هُنَاقُلُ فَشَانَصًا وَطَابَ تَقَيُّكُ ١٠٨٧- وَقُلْ لِبَدًا فِي كَسْرِوالضَّاسُّم لِّازِمُ بِخُلْفٍ وَيَارَبِّي مُضَافُ تَجَسَّلًا ٨٨٠ - وَوَطَّنَّا وِطَاءً فَاكْسِرُوهُ كُمَاحَكُوا وَرَبُّ بِخَفْضِ الرَّفِعِ صُحْبَتُ كُلاَ وَثُلَثْنَ سُكُونُ الضَّيِّ لِآحَ وَجَهَّ لَا ١٠٨٨- وَثَاثَلَثُهُ فَانْصِبُ وَفَا نِصْنِهِ ظُلَّى وَأُذَبَرُ فَاهْ مِزْهُ وَسَكِّنَ عُنَا جَبِلا ١٠٠٠ وَوَالِرِّجْزُ ضَمَّ الْكُسْرَحَفُّ إِذَا فُلِآدٌ ١٠٠٠ فَبَادِرٌ وَفَامُسُتَنْفِرَ عَكُم فَتُحُهُ وَمَا تَذَكُرُونَ الْغَيْبُ خُصَّ وَخُلِّلاً ومن سُورة القيَامَةِ إلى سُورةِ النيَّا(٧) ١٠٠٠ وَرَابِقَ افْتَحُ آمِنًا كُرُونَ مَعْ يَحِبُّونَ حُقَّ كُنَّ يُحْنَى عُلَاعَلا وَبِإِلْقَصِرِقِفَ مِنْ غَنْ هُدَى خُلْفَهُمْ فَلَا

١٠٦٠- سَلَاسِلَ نَوِّنْ إِذْ زُوَوْاصَّرْفَ لُكَ ١٠٠٠- زُكَا وَقَوَارِيهِ وَافَ مَ وِنْهُ إِذْ دَنُّ اللَّهِ مِنْ السَّرْفِهِ وَاقْصُرُهُ فِي الْوَقْفِ فَيْصَلَا ١٠٠٠- وَفِي الثَّآنِ نَوِّنُ إِذْ رَوَّوا صَرْفَهُ وَقُلْ يَكُدُّ هِشَامٌ وَاقِفًا مَعَهُ مُ وِلَا ١٠١٠- وَعَالِيهِ مُ اسْكِنْ وَاكْسِرِ الضَّمَّ إِذْ فَسَا وَخُصْرِ بَرَفْعِ الْخَفْضِ عَمَّ حُلَاعً كَلَ ١٠١٧- وَإِسْتَنْرَقُ حُرِمِيٌ مَنْ صَهِرِ وَخَاطَبُوا يَشَاءُ وَنَ حِصْنُ أُقِيَّتُ وَاوُهُ حَكَىٰ ١٠١٠-وَالِمُمْ رَاقِيهِمُ قَدَرُكَ اثْقِتِ لِلَّاذْ رَسَا وَجِمَا لَأَتُ فَوَجِّدْ شَكَّ نَاعَكُ

ومن سُورة النَبأ إلى سُورة العَكَق (١٦)

بِفَتْحِ وَقَدِّمٍ مَّكَدُّهُ رَّاسِثِ مَّا وَلاَ

١٠٠٠- وَقُلْ لَا يَبْيِنَ الْقَصِّرُ فَاشِ وَقِلُ لَوَالًا كِذَابًا بِتَخْفِيفِ الْكِسَائِيَّ أَقْبَلاً ١١٠٠ وَفِي رَفِع بَارَبُ السَّمُواتِ خَفْضُهُ ذَلُولٌ وَفِي الرَّحْمَانَ أَامِيهِ كُمَّاكُمُ ١١١٠ وَنَاخِرَةً بِالْمُدِّ صُحْبَتُهُ مُ وَفِي تَرَكَّى تَصَدَّى الثَّانِ حِرْبِيُّ اثْقَ لَا ١٠٠٠- فَتَنْفَعُهُ فِي رَفْعِهِ نَصُبُ عَاصِمٍ وَإِيَّاصَبَبْنَا فَتُحُهُ تُبْتُهُ تَكُ ،،، وَخَفَّفَ حَقَّ سُجِّرَتُ ثِقُلُ نُشِرِّتُ شَرِيعَ لَهُ حَقَّ سُعِّرَتُ عَنْ أُولِي مُلَا ١١٠٠ وَظَا بِضَنِينِ حَقِّ رَاوٍ وَخَفَّ فِي فَعَدَّلُكَ الْكُوفِي وَحَقَّكَ يَوْمُ لاَ ٥١٠٠ - وَفِي فَالِهِينَ افْصُرُعُلًا وَخِتَامُ لُهُ

١١٠٠- يُصَلَّىٰ تَقِيلًا ضُمَّ عَكُم رُضِيَّ دُنَ وَبَا تُزُكِبَنَّ اضْمُمْ حَياعَكُم نُهُكَلَا ١١٠٧- وَمَعَفُوظُ اخْفِضَ رَفْكَ لُهُ خُصَّ وَهُوَفِي السَّه

مَجِيدِ شِيِّفَ وَالْخِفُ قَدَّرَ رُبِّتِ لَا

١١٠٨ - وَبَلْ يُوثِرُونَ مُحَرٌّ وَبَصَّلَىٰ مُضَمَّ حُزٌّ صَبْفَا تُسْمَعُ اللَّذَكِيرُ حَقٌّ وَذُوجِ لَا ١١٠٠ وَضَمَّ أُولُوا حَقَّ وَلَاغِبَ مُ أَكُمُ مُصَيْطِرًا شَمِمْ ضَّاعَ وَالْخُلُفُ قُلِلاً ١١١٠- وَيَالْسِينِ لَذُ وَالْوَتْرِبِالْكَسُرِشُّاتِعُ فَقَدَّرَيْرُوى الْيَحْصِبِيُّ مُتَقَّ لَا ···· وَأَرْبَعُ غَيْبٍ بَعُدَ بَلِ لَآحُصُ ولَهُ الصَّحِ الصَّحِ بِالْمَدِّ ثُمِيلًا لَا حُصُولًا الْمَارِّ الْمُعِلَا ١١١٠- يُعَذِّبُ فَافْتَحَتُ وَيُوثِقُ رَاوِيًا وَيَاءَانِ فِي رَبِّي وَفَكَّ ارْفَعَنُ ولا ١١١٠- وَلَعِدُ اخْفِضَنَ وَاكْسِرُ وَمُدَّمُنَوَّنًا مَعَ الزَّفِعِ إِطْعَامُ نُدَىَّعَمُّ فَانْهَ كَلا ··· وَمُوصَدَةُ فَاهْ مِزْمَعًا عَنْ فَتَى حَمَّى فَلَاعَمَ فِي وَالشَّمَّسِ بِالْفَاءِ وَالْجَاكَى

ومن سُورة العَلَق إلى آخر القُران (١)

····وَعَنَ قُنُبُلُ قَصَرًا رَوَى آبَنُ مُجَاهِدٍ رَآهُ وَلَمْ يَأْخُذَبِهِ مُتَعَـِمًا لَا ١١١٠- وَمَطَلَعَكُسُرُ اللَّامِ رَحْبٌ وَحَرْفِ الْ بَرِيَّةِ فَاهْمِ مِزْ أَهِلُا مُتَأَهِّلًا ١١١٧-وَيَّا تَرُونَّ آَضُمُ فِي الْأُولَى كُمَارُسَا وَجَمَّعَ بِالنَّشَّدِيدِ شَّافِيهِ كُمَّكَ لَك

١١١٠- وَصُحْبَةُ الضَّمَّيْنِ فِي عَمَدٍ وَعَوْا لِإِيلَافِ بِالْيَاغَيْرُسَامِيِّهِمْ تَلَا ١١١٠- وَإِبِلَافِكُلُّ وَهُوَ فِي الْخُطِّ سَاقِطُ وَلِي دِينِ قُلْ فِي الْكَافِرِينَ تَخَصَّلَا ١١٠٠- وَهَاءَ أَبِي لَهِ إِلاِسْكَانِ دُوَّنُوا وَحَمَّالَةُ الْمُرْفُوعُ بِالنَّصْبِ ثُنْزِلاً

بابُ التَّكبر (١٣)

١١٢٠- رِوَى الْقَلْبِ ذِكُرُاللَّهِ فَاسْتَسْقِ مُقَبِلًا

وَلَانَعُ لُرَوْضَ الذَّاكِرِينَ فَتُمْحِلًا

مَعَ الْحَمُّلُ حَتَّى اللَّهُ لِحُونَ تَوَسِّلُ لَلْ

١١٠٠-وَآثِرُ عَنِ الْآثَارِمَ تُرَاةً عَذْبِهِ وَمَامِثُلُهُ لِلْعَبُدِحِصْنًا وَمَوْبِ لَا ١١١٠-وَلَاعُمَلُ أَنْجَىٰ لَهُ مِنْ عَـذَابِهِ عَلَاةَ الْجَزَامِنُ ذِكِرِهِ مُتَقَبَّلًا ١١٠٠- وَهَنْ شَغَلَ الْقُرُلِ نُ عَنْهُ لِسَانَهُ يَنْلُخَيْرَأُجْ لِلنَّاكِرِينَ مُكَمَّلًا ٥١١٠- وَمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا افْتِتَاحُهُ مَعَ الْخَتْمِ حَلًّا وَارْتِجَالًا مُوَصَّلَا ١١١٦- وَفِيهِ عَنِ الْمُكِّينَ تَكْبِيرُهُمُ مَعَ الْحَ خَوَاتِمٌ قُرْبَ الْخَتْمُ يُرُوكَىٰ مُسَلِّسَ لَا ١١٠٧-إِذَاكَّبُرُوا فِي آخِرِالنَّاسِ أَرْدَفُوا ٨١٠٠ وَقَالَ بِهِ الْبَرِّيُّ مِنْ آخِرِ الضَّحَلِ وَبَعْضُ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَصِّلَا ١١٢٠ فَإِنْ شِئْتَ فَاقْطَعُ دُونَهُ أَوْعَكَيْدِ أَوْ صِلِ الْكُلُّ دُونَ القَطْعَ مَعْهُ مُبْسِمِلا

١١٣٠ وَمَافَتُلُهُ كُمِنْ سَاكِنِ أُوْمُنَ وَوَ فَلِلسَّاكِنَيْنِ ٱكْسِرُهُ فِي الْوَصْلِ مُرَّسِلًا ١١٣٠- وَأَدْرِجْ عَلَى إِعْرَابِهِ مَاسِـوَاهُـمَا وَلَانَصِلَنُ هَاءَ الضَّمِيرِلِيُّ وصَلَا لِأَحْمَدُ زَادَا بِنُ الْحُبُ الْمُ ١١٣٠ وَقُلُ لَّفُظُهُ أَللَّهُ أَكُّ اللَّهُ أَكُّ بَرُّ وَقَلَبُ لَهُ ١١٣٠ وَقَيِلَ جِمْنَا عَنُ أَبِي الْفَتَّحِ فَ إِسِ وَعَنْ قُنُكُلِ بِعُضْ بِتَكْبِيرِهِ تَكُلا بابُ مخارج الحرُوف وصِفَاتها التي يحتاج القادع إليها (٠٠) ١١٣٠- وَهَاكَ مَوَازِينَ الْحُرُوفِ وَمَاحَكُىٰ جَهَابِذَهُ النَّفَّادِ فِيهَا مُحَصَّلًا ١١٠٠ وَلَارِسَيَةٌ فِي عَيْنِهِنَّ وَلَارِكِ اللَّهِ اللَّ ١١٦٦ - وَلَابُدَّ فِي تَعْيِينِهِ نَ مِن الْأَلَىٰ عَنُوا بِالْمَانِي عَامِلِينَ وَفَ وَلَا ١١٣٧ - فَأَبُدَأُ مِنْهَا بِالْمُحَكَارِجِ مُسَرِّدِفًا لَمُنَّ بِمَشْهُودِ الصِّفَاتِ مُفَصِيِّ لَا ١١٣٨ - ثَلَاثُ بِأَقْصَى الْحَسَلْقِ وَاشْنَانِ وَسَسَكَهُ وَحَرُفَانِ مِنْهَا أَوْلَ الْحَلْقِ جُيِّلَا ١١٦٨ وَحَرِّفُ لَهُ أَقْصَى اللِّسَانِ وَفَوْقَهُ مِنَ الْحَنَكِ احْفَظُهُ وَحَرُفِ بِأَسْفَلَا ١١٠٠ وَوَسَطُهُمَا مِنْهُ ثَلَاثُ وَكَ افَةُ الْ لِسَانِ فَأَقْصَاهَا كِحَرُفِ نَطَوُّ لا الله المُأْضَرَاسَ وَهُوَلَدَيْهِ مَا يَعَرُّ وَبِالْكُمُّنَى يَكُونُ مُقَلَّلًا اللهُ الل

يَلِي كُنَكَ الْأَعْلَىٰ وَدُونَهُ ذُو وِلَا ١١٠٠ وَحَرْفُ بِأَذْنَاهَا إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ قَدْ وَكُمْ حَاذِقٍ مَعُ سِيبَوَيْهِ بِهِ إِجْتَكُىٰ ١١٤٠ وَحَرْفُ يُدَانِيهِ إِلَى الظَّهِ رِمُ لَحُلٌ وَيَحْيَىٰ مَعَ الْجَـُومِيِّ مَعَـــنَاهُ قُولِاً ١١٤٠ وَمِنْ طَرَفٍ هُنَّ الثَّلَاثُ لِقُطُرُبٍ وَمِنْهُ وَمِنْ أَطْرَافِهَا مِثْلُهَا الْجُسَلَىٰ ١١٤٠ وَمِنْهُ وَمِنْ عُلْيَا الشَّنَايَاتَ لَاتُنَّةً وَحُرِفُ مِنَ اطْرَافِ الثَّنَايَاهِ مَا الْعُسَكَىٰ ١١٤٦ - وَمِنْهُ وَمِنْ بَيْنِ الشَّنَايَا ثَكَلَاثُهُ ١١٠٧ - وَمِنْ بَاطِنِ السُّفَلَىٰ مِنَ الشَّفَتَيْنِ قُلُ وَلِلشَّفَتَينَ اجْعَلَ ثَلَاثًا لِتَعُدِلًا سِوَى أَرُبَعِ فِيهِ نَّ كِأْمَـُ أَوْلاً ١١٤٨ - وَفِي أُوَّلُ مِنُ كِلِّم بَيْتَينِ جَمْعُ كُ جَرَى شَرْطُ يُسَرَى ضَبَارِع لَاحَ نُوْفَلَا الما عَمْ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٥٠٠٠ رَعَيْظُهُرَ دِينَ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلِينَ مُنْكَا أَذِي ثَنَا صَيفًا سِّجُلَ زُهُدٍ فِي وَجُوهِ بِنِي مَلَا سَكَنَّ وَلَا إِظْهَارَ فِي الْأَنْفِ يُجُتَّكَىٰ وَغُنَّةُ تَنُوبِينٍ وَنُونِ وَيُونِ وَمِيمِ انْ وَمُسْتَفِلُ فَاجْمَعُ بِالْأَضْدَادِ أُشْمُكَ لَا للرور خووانفتاح صفاتها فَمَهُ مُوسُهَا عَشْ رُ (حَثَتُ كِسُفَ شَخْصِهِ) (أُجَدَّتُ كُقُطْبِ) لِلشَّدِيدَةِ مُتُلُلاً وَمَا بَيْنَ رَخْوِ وَالسَّلَّدِيدَةِ (عَمُرُنَلُ) وَ(وَايُّ) حُرُوفُ الْمُدِّ وَالرَّخْ وَكُمَّلَا

٥١٥٠ وَ (قِظْ خُصَّ ضَغُطٍ) سَنْبُعُ عُلُو وَمُطْبَقُ

هُوَالصِّكَادُ وَالطَّا أُعْجِبَ وَإِنَّ اهْمِلًا

١١٥٦ وَصَادُ وَسَبِينُ مُهُ مَلَانِ وَزَايِهَا صَفِيرٌ وَشِبِينُ بِالتَّفَتَّنِي تَعَـَّمَلَا

١١٥٧ وَمُنْحَرِفٌ لَامٌ وَرَاءٌ وَكُرِّرَتْ كَمَا الْمُنْتَطِيلُ الضَّادُ لَيْسَ بِأَغْفَلاَ

،،، كَمَا الْأَلِفُ الْمُنَاوِي وَ (آوِي) لِعِلَةٍ

وَفِي (قُطُبُ جَدٍّ) خَسُ قَلْقَ لَقَ لَهَ عَلَىٰ

١٠٠٠ وَأَعَرَفُهُ نَّ الْقَافُ كُلُّ يَعُـدُّهَا ۖ فَلْنَامَعَ التَّوْفِيقِكِافٍ مُحَصِّلًا

١١٦٠ وَقَدْ وَقَقَ اللهُ الْكريمُ بِمَتِنه لِإِكَّا لِهَا حَسُنَاءَ مَيْمُونَةَ الْجِلَا

١١١٠ وَأَبْيَاتُهَا أَلَفُ تَزِيدُ ثَلَاثَةً وَمَعْ مِائَةٍ سَنْعِينَ زُهُلً وَكُمَّلَا

"" وَقَدْكُسِيَتْ مِنْهَا الْعَانِي عِنَايَةً كَاعِرَيْتُ عَنْ كُلِّ عَوْرًاءَ مِفْصَلًا

١١٦٠ وَمَّتَّتْ بِحَدْلِاللَّهِ فِي الْحَنَّاقِ سَهُ لَةً مُنَزَّهَةً عَنْ مَنْطِقِ الْمُجْرِمِيَّهُ وَلا

١١٦٠ وَلَكِنَّهَا تَبْغِي مِنَ النَّاسِ كُفْقَهَا أَخَاثِقَةٍ يَعْفُو وَيُغْضِى تَجَـّمُلاَ

،،،، وَلَيْسُ لَهَا إِلَّا ذُنُوبُ وَلِيِّهَ ۖ فَيَاطَيِّبَ الْأَنْفَاسِ أَحْسِنَ تَأْوُلَا

١١٦٠ وَقُل رَّحِمَ الرَّحْنَ حَيًّا وَمَيِّتًا فَمَّ كَانَ لِلْإِنْصَافِ وَلَكِلْمِ مَعْقِلًا

١١٦٧-عَسَى اللَّهُ يُدُّنِي سَعْيَ لُهُ بِجَوَازِمِ وَإِنْ كَانَ زَيْفًا غَيْرَخَافٍ مُزَلَّلًا ١١٦٨-فَيَاخَيْرَغَفَّارِ وَيَاخَيْرَ رَاحِبٍ وَيَاخَيْرَ مَأْمُولٍ جَدًّا وَيَفَضَّكُ لَا ١١٦٨-أَقِـلُ عَـثُرُتِي وَانْفَعُ بِهَا وَبِعِتَصْدِهِ حَنَانَيَكَ يَاأَللهُ كَارَافِ مَ الْعُسلَى أَنِ الْحَـُـُ مُدُلِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَرَالُهِ وَكُ ١١٧-وَبَعِنْدُ صَلَاةُ اللهِ شُكَّمَ سَلامُ هُ عسك المحسرة المخسكة الرضاميّ المستبدا المحسكة لكر ١١٧٠- مُحَلُّوالْمُخْتَارِلِلْمُتَجْدِكَعْبَةً صَلَاةً تُبَارِي الرِّيحَ مِسْكًا وَمَنْدَلاً ١١٧٠ وَتُبُدِى عَلَىٰ أَصْحَابِهِ نَفَحَاتِهَا بِغَيْرِتَنَاهٍ زَرْبَاً وَقَارَنْفُلاَ وَالْحَـهُ دلِلَّهُ أَوَّلا وَآخِرًا

-41 -

## جَدولٌ لِبَيَان رموزِ القراء مُجُتَ مِعِين وَمُنَفَ رِدين

| رم_وزالاجتماع                  |        | رموزالا نفكراد          |                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|
| الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي) | ث      | ا نافع                  | "Ţ.                 |
| القراء السبعة ماعدا نافعا      | خ      | ب فالون<br>ج ورش        | ·6)                 |
| الكوفيون وابن عكامر            | ذ      | د ابنڪثير<br>ه البَرِّي | 17                  |
| الكوفيون وابن كثير             | ظ      | ز قنبل                  | ٠.,                 |
| الكوفيون وأبوعهمرو             | ė      | ح أبوعمرو               | ۹1                  |
| حـزة والكسائ                   | m      | ط الدورك                | <u> </u>            |
| حمنزة والكسكائي وشعبة          | صُخبَة | ك ابرعكامي ل هستام      | 1,1                 |
| حمزة والكسائي وحفص             | جعتاب  | م ابن ذكوان             | 7                   |
| ن فع وابر عك امر               | عَدْ   | ن عاصم                  | 1,9                 |
| نافع وابن كثير وأبوع مرو       | سمَت   |                         |                     |
| ابر ڪثير وأبوع مرو             | حَق    | ف حسزة                  | '.d                 |
| ابن كثير وأبوع مرو وابن عامر   | نفر    | ق حالاد                 | نم                  |
| نافع وابن كثير                 | حرمي   | ر الكسّائي              | 13                  |
| الكوفيون وبنافع                | حضن    | س ابوا محارت            | \r,\<br>\r,\<br>\r\ |
|                                | - /    |                         |                     |

いじみじゅいらいい مصالحظاته واناللغيراليه تعانى غبلغزيزما الريد والصلاة مالسلام على سيناحدة وال الذى ائتهرمسيته فالبيم الأفاق الشيخ خمادة اليمن . وموين شيخ أمل زيمانه العلامة نامل للين عدي سالع سورة لبطاره نفعك العصبه لاشيخ طبزلعرار عون لرسود بجكه للناصل المبلاوى وموين شيح الاسلام وللسلين أبي يجي ذكري —ن ينيعوالكيم المروف بعهرالتولى . والشيخ بدائر تن بحسين الخطب الشعار . وأخبران أنهما تلقياء عن خائمة تلقيه هذاالنظرالبارك مناالاستاذين الكاماين النبخ لاستادالت أدى إلى خذاالتن المالدري المريار در عدر تام البرى وهو عن الم いうって にいるいれている いてきしてんべいりし ウェンニンママン £ 112 / 778 9 لحبن يوسى العباسي للعري

17 -

#### تقريظ من فضت يلذا ليشيخ المقرئ أحب مَدعبدا لعَزيز الزيات

الأستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة والمستشار بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الستريف والمدرس بمعهد القراءات بالقاهر وسكابقًا

#### بسيم الله الزحمن الرجسيم

الحدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد :

فقداطلعت على النظم المبارك (الشاطبية) الموسوم بحرز الأماني ووجه التهاني، وسمعته من أوله إلى آخره بقراءة الشيخ محمد تميم الزعبي وضبطه وتصحيحه فوجدته مطابقالما تلقيته عن شيوخي الأفاضل موافقاً لما عليه أهل اللغكة وشراح هذه القصيدة.

وأَرجوالله العظيم رب لعرش لكريم أن يكتب بهذا العمل النفع العميم ..

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على سَيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أملاه أحمر عب العربز الزيات المدينة المنورة سف ٢٨ ربيع الأول ١٤٠٩ هجرية

#### تقريط

من نضيلة الشيخ عبد الفتاج العيد عجمي الهرسفي الاستاذ المساعد بنسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنودة

#### يسم الله الرحمن الرحيم

الصد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وإمام النبيين . وعلى أله وصحبه أجمعين ..

أما بعدد

فقد عرض علي الشيخ محمد تميم الزعبي متن الشاطبية بتصحيحه وضبطه فوجدته مطابقاً للفظ الذي سمعته وقرأته على مشايخي الأجلاء . موافقاً لما عليه شراح القصيدة وأهل اللغة .

وأسال الله العظيم أن يكتب له النفع لأمل القرآن في كل زمان ومكان .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

حرر في ١٤٠٩/٥/١٤ هـ بالمدينة المنورة

عبدالنتاع السيخ المرصفي عبدالنتاع السيخ المرصفي الأسشاذ المساخ السيخ المرصفي الفردان الكور مل الفردان الكرم الفردان الكرم بالجامع الاسروب الفردان الكرم بالمد بنذ المرب الفردان الكرم بالمد بنذ المرب الفردان الكرم بالمد بنذ المشول

خطبة الكتاب مطلب أسماء القراء ورواته الرموز الدالة على الفتراء ورواتهم منفردين " اصطلاح النظم بابالاستعاذة السملة السا سورة أمَّ القُرُعان بابُ الإِدُّغامِ الكبير ﴿ إِدَعَامِ الحَرْفَيْنِ المُتَقَارِبَيْنِ فِي كَامَةُ وَفِي كُ ا هاء الكناية 14 المدوالقصر // الهـ مزتين من كلمة الهمزتين من كامتين 11 الهمزالمفرد « نقتل حركة الهمزة إلى الساكن قبله // وقف حمزة وهشام على الهمز " الإظهاروالإدغام ذكر ذال إذ ذكر دال قد الساءالتأنيث

٢٢ ذكر لام هـ ل وبل ٢٢ باب اتفناقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل الم حروف قربت مخرارجها ٢٤ ١٠ أحكام النون الساكنة والتنوين « الفتح والإمالة وبير اللفظين مذهب الكسائى فى إمالة هاء السائيث فى الوقف 51 " مذاهبهم في الراءات " اللامات 11 الوقف على أواخرالكلم ١١ ١١ ١١ على مرسوم الخط ٣٢ / مذاهبهم في ياءات الأضافة ٣٤ / ساءات الزوائد فرش الحروف سورة البقرة ٤٤ // آل عمران // الشاء الالكائدة 11 الأنعام " الأغراف 1 الأنفال " التوبة OV

البخسا 7 2 ٦٦ ٦٨ 74 المؤمنون 75 11 المنور الضرقان 77 الشعراء 45 القصيص VO العنكبوت 77 ومن سورة الروم إلى سورة سورة سبأ وفياطر الصافات

سورة ص الزمير ٨١ ١١ المؤمن فضلت الشورى والزخرف والدخان ٨٢ ١/ الشريعة والأخفاف ومن سورة مخدصلى الله عليه وسلم إلح الرحمان عن وجل ٨٤ سورة الرحمز عنروجل ٨٨ سورة الواقعة وانحديد ومن سورة المجادلة إلحب سورة ن القيامة القيامة 11 " " القيامة " " النيأ AV " " النا " " العلق 11 " " العاق إلى آخرالقرآن 4 ماب التكبير باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ جدول بيان الرموز الدالة على القراء ورواتهم منف ردين ومجتمعين صُورَة إجازة فضيلة الشيخ عبدالعزبزعيون السُّود تقريظ لفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات م رر معدالفتاح سيدعجم المرصفي 44

مَانَ مَانَ الْمُرْسِينَ الْمُرْسِينِ الْمُرْسِينَ الْمُر

في القراءات الثلاث المرضيّة

تأليف إمّامِ الحفَّاظِ وَشَيْخِ القُرَّاءِ مُحَكِرِبِرِ مُحِكَمَدِ بِنَ عَلِي بَرْيُوسُفَ مُحَكِرِبِرِ مُحِكَمَد بِنَ عَلِي بَرْيُوسُفَ المَعُرُوفِ بِأَبْزِا كُحَرَيِ وَمِلْكَهُ المَعُرُوفِ بِأَبْزِا كُحَرَيِ وَمِلْكَهُ (٥٧-٧٥١)

ضَبَطَهُ وَصَحَحَهُ وَرَاجَعَهُ

الموضوع : القرآن وعلومه

العنسوان : الدرة المضية في القراءات الثلاث

تأليف : محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الجزري

الطبعة السابعة

مصحجة

٧٣٤١ه - ١٠١٦م

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

ابن الجزري، محمد بن محمد الدرة المضية في القراءات التلاث/ محمد بن محمد بن علي الجزري؛ ضبطه وصححه وراجعه محمد تميم الزعبي ردمك: X - ۰-۹۰۱۷-۹۹۲۰ القرآن - القرآن - القراءات والتجويد أ- الزعبي، محمد تميم (محقق) ب- العنوان ديوي ۲، ۲۲۸ رقم الايداع: ۲۲۹/۱٤.

#### حقوق الطبع محفوظة للمحقق



#### نَهُنِينًا خِنْهُ الْفُلِلْالِكِينَا الْمُؤْلِنِينَ الْمُؤْلِنِينَا الْمُؤْلِدُ الْفُلِلْالِكِينَا الْمُؤْلِدُ

مؤسسة ألف لام ميم للتقنية ص ب: ٢١٧٤ المدينة المنورة ٢٢٣٧١ ـ ٢٥٦٥ المملكة العربية السعودية هاتف: ٢١٢١٠٣ ه ٢٦٠ بريد: info@aliflammim.com بريد: www.aliflammim.com إنشاج وإخراج

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

#### مقدمة التصحيح

الحمد لله القائل: ﴿وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴾، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع درجته من بين المخلوقات، وعلى آله وأصحابه الكرام السادات. أما بعد:

فهذا متن (الدرة المضية في القراءات الثلاث المَرضِيّة المتممة للعشرة - (أبو جعفر، ويعقوب، وخلف البزار) - لمؤلفها الحافظ المحقق إمام فن القراءات العلامة أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - في ثوبها الجديد، وحلتها الأنيقة، على نسق قرينتها: (حرز الأماني، ووجه التهاني) في القراءات السبع للإمام الشاطبي، التي نالت من القبول والاستحسان من كثير من علماء هذا الفن، وما ذلك إلا بفضل من الله تعالى، وما خسن نية مؤلفها وبركة علمه وإخلاصه.

لذا أحببت أن تكون هذه المنظومة مثلها في الجودة والإخراج والضبط الصحيح، بخط جميل فائق الجودة، وأرجو أن تحرز رضا الله تعالى أولاً، ثم القبول عند المشتغلين بهذا العلم الشريف.

حيث إني بذلت في تصحيحها وضبطها غاية الجهد مما يصله طوق الإنسان على ما وجدت من اختلاف واسع بين النسخ، حتى كدت أجزم أنه لا يوجد بيت فيها - عدا المقدمة - خلا من خلاف بين النسخ ولو كان يسيراً، وخاصة في الحركات من ضم أو كسر أو فتح، مثال ذلك:

١- (طِوى) بعض النسخ بالفتح (طَوَى)، وبعضها بالضم (طُوَى)، وبعضها

الآخر بالراء بدل الواو (طرّى). ومثل (حلا) بالفتح (حًلا)، وبعض النسخ بالضم (حُلا). (فلا) بالفتح (فَلا)، وبعض النسخ بالضم (فُلا)، مما لا طائل تحت هذا الاختلاف إلا أن يكون معنى هذا البيت يلزم أحد هذه الأوجه لجودة المعنى كما هو في بعض الشروح، حيث اعتمدت في تصحيح هذه اللغويات على ما مشى عليه العلامة النُّويري في شرحه على الدرة، إذ هو أكثر الشروح التي تهتم بذلك إضافة إلى وزن البيت عروضياً، وإعراب البيت وشرحه مع الاستئناس بكلام الشروح الأخرى.

١- وهناك أبيات اختلفت فيها النسخ اختلافاً جوهرياً - وإن كانت قليلةً كالبيت رقم (١٩) وهو:

وَسَكِنْ يُودَهُ مع نُولَهُ ونصله ونُؤثُهُ وأَلقهُ آلَ والقصرُ مُمَّلا كَيَتَقْه وامْدُدْ جُدْ... إلىخ

هذا على ما جاء في نسخ الدرة الصحيحة الموافقة لما جاء في كتاب (تحبير التيسير) الذي هو أصلها فإن الناظم ذكر يعقوب مع أصحاب القصر، وابنَ جماز مع أصحاب المد، ونص (التحبير): (أبو بكر وأبو عمرو وابن وردان، وخلاد بخلاف عنه (ويَتَّقهُ) بإسكان الهاء، وقالون ويعقوب باختلاس كسرتها، والباقون بصلتها، وحفص (ويَتَّقهُ) بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء، والباقون بكسر القاف، والهاء، والباقون بكسر القاف، والهاء، والماء في الوقف ساكنة بإجماع).

فالقصر لم يُرُو َ لابن جماز من طريق الدرة، وإنما الوارد عنه من طريقها هو المد فقط لذكره مع أصحاب المد المأخوذ من قول (التحبير): (والباقون بصلتها).

ووقع في بعض نسخ الدرة:

(يتَّقِهِ جُدْ حُزْ وسَكِّنْ به.. إلخ).

وهذا يفيد أن ابن جماز يقرأ بالقصر في "ويتقِهِ" كما يقرأ يعقوب فيها كذلك، وهذا مخالف لطريق الدرة والتحبير الذي هو (ابن رَزِين عن الهاشعي عن ابن جمان وليس له إلا الصلة (الإشباع)، وأما القصر فمن (طريق الجمال عن الهاشعي عنه)، وهو من طريق النشر، فمن قرأ بالقصر اعتماداً على بعض نسخ الدرة وتصحيح بعض الفضلاء على أنه من الدرة والتحبير فقد خلط طريقاً بطريق، وهذا من الفطن لا يليق (۱).

لذا قال الشيخ محمد محمد هلالي الإبياري في (الفوائد المحررة) في القراءات العشرِ من طريقي الشاطبية والدرة:

(في الكُلِّ لُذْ بِالْخُلْفِ بَرُّ ظَهَرا).

عطفاً على القصر (أي قالون ويعقوب) ولم يذكر معهما ابن جماز.

وقد مشى على شرح ما أثبتُه النويريُّ، وأشار إلى الوجه الثاني وقال: إنه من طريق آخر، ونصر ما وافق نص التحبير الذي أثبتُه، وتبعه على ذلك الرميلي في شرحه كذلك، وكذا الشيخ أبو عيد رضوان المخلِّلاتي في حاشيته على الدرة، ورجح الشيخ عبد الفتاح القاضي في شرحه على الدرة هذا القول فقال: "يعمل بها ويترك ما عداها»(ا). أي ما أَثْبَتَهُ في متن الدرة.

وأما الفريق الآخر كالزبيدي في شرحه على الدرة"). فقد شرح بما يوافق النسخ التي لم أثبتها في النص المحقق من جعل القصر لابن جماز ويعقوب.

<sup>(</sup>١) انظر (تحبير التيسير) ص٦٣، و(النشر ٣٠٧/١)، و(القول المحرر) لأبي بكر الحداد ص٩.

 <sup>(</sup>٦) انظر شرح النويري ص٥٠٠-٢٠٦ /المطبوع، وشرح الرميلي ص٥٥/ المخطوط، وشرح
 الأبياري ص٢١/ المخطوط، وشرح الدرة للقاضي ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الدرة للزبيدي ص١١٧/ مطبوع.

وكذلك شيخ مشايخنا العلامة على الضباع حيث أثبت في شرحه قول الناظم: (وَيَتَقِهِ جُدْ حُزْ) وقال: وهذا على ما في النسخ المعتبرة وهي الموافقة للتحبير...، وقال: وفي بعض النسخ: (ويَتَقْهِ وامدُد جُدْ)، ونقل عن العلامة المتولي في (الوجوه المسفرة) أن الوجهين صحيحان مقروء بهما، فلعل نسخة (التحبير) التي عند الشيخ على الضباع تختلف عبارتها عن المطبوعة التي تقدم نصها، وإلا فالشيخ على الضباع عالم محقق في هذا المجال، ولعل ما أراده الشيخ المتولي صحة الوجهين من طريق الطيبة (ال

هذا ما ظهر لي، وإنما أطلت الشرح والنقل تيسيراً على القارئ؛ لأنه قد لا يتيسر له مراجعة هذه الكتب والحصول عليها، ومن أراد التوسع فعليه الرجوع إلى الكتب المذكورة التي أوردت أرقام صفحاتها في الحاشية.

٣- وهناك خلاف لا يغير القراءة ولكن يُغير بنية البيت، فأثبَتُ الأكثر وروداً والأخفَّ على اللسان والأوضح في بيان المعنى، كما في البيت رقم (٤٠) وهو:
 (أَخَذْتُ طُلُ اورثْتُم حِماً فدْ لَبثْتُ عَنْ .. ـ هما) إلخ.

وفي نسخ أخرى: (أخَذْتُ طَلاً أُورِثتُ حُمْ) إلخ.

وكالبيت رقم (١٧٤) وهوَ:

...مَكُثَ افْتَحْ يا و إذ طَابَ قُلْ ألا).

...مَكُثَ افْتَحْ يا و ألاَّ اتل طِبْ ألا).

٤- ضبط اللفظ غالباً على حسب وروده في القرآن وإن خالف بعض النسخ، فمثلاً: الألف التي بعد واو الفعل حذفت حسب لفظ القرآن مع إثباتها إن كانت في غير لفظ القرآن، مثال ذلك:

<sup>(</sup>١) شرح الدرة للضباع، والوجوه المسفرة ص١١٩.

#### (وفَلْيَفْرَحُوا خَاطِبْ طلاً يَجمَعُو طَلا)

الألف الأولى ثابتة؛ لأنها بعد الواو الفاعلة، والثانية محذوفة؛ لأن بعد الواو نون - أي في رسم القرآن - (يجمعون) والنون محذوفة لضرورة الشعر، ويبقى الفعل من دون ألف، فاجتمع في هذا البيت إثبات الألف وعدمه في كلمتين متشابهتين.

٥- ضُبِط كثير من الكلمات حسب قراءة القارئ، مثال ذلك: "يَرجعُونَ". في سورة الروم ليعقوب، ضبطت بفتح الياء وكسر الجيم في قوله: (وطبُ يَرْجِعُو خاطب..).

٦- ضبطت الكلمة بعكس الترجمة، فإن قال: «خاطب» تضبط الكلمة بالغيبة بعكس الوصف حتى ينطبق الوصف على المسمَّى، وهذا كثير وإن خالف أغلب النسخ.

٧- روعي في ضبط الأبيات الاصطلاحات التي مشى عليها الإمام الشاطبي في (الشاطبية) وابن الجزري في (الطيبة) في اصطلاحاتهما من أنه إذا ذكر التحريك غير مقيد بحركة فالمراد به الفتح، وإذا ذكر الإسكان كان ضده الفتح، وإذا ذكر الفتح كان ضده الكسر، وإذا ذكر الكسر كان ضده الفتح، وإذا ذكر النصب كان ضده الخفض، وإذا ذكر الضم أو الرفع من غير تقييد كان عكسه النصب أو الفتح... وهكذا، وهذه الاصطلاحات لا تخفى على قارئ (الشاطبية) و (الطيبة).

وكان الاعتماد في التصحيح والضبط على نسخ مطبوعة عديدة ومخطوطة كذلك مع الرجوع إلى ما تيسر من الشروح الآتية:

١- شرح العلامة محمد بن محمد أبي القاسم النُوَيْري - المتوفى عام ٨٩٧ هـ وقد كنت اعتمدت في التصحيح في المراجعات الأولى على نسخة مخطوطة، ثم

طُبع الكتاب فأعدت النظر في جميع الأبيات على النسخة المطبوعة.

٢- الإيضاح لمتن الدرة: للإمام عثمان بن عمر الناشري الزبيدي - المتوفى عام ٨٤٨ هـ-، وكذلك كان الاعتماد على النسخة المخطوطة في التصحيحات الأولى، ثم طبع الكتاب فأعدت النظر في بعض الأبيات على النسخة المطبوعة.

٣- المنح الإلهية بشرح الدرة المضية في علم القراءات الثلاث المرضية:
 للعلامة على بن حسن الصعيدي الرُمَيْلي المتوفى بعد ١١٣٠ هـ (مخطوط).

٤- البهجة السنية بشرح الدرة البهية: للشيخ محمد محمد هلالي الأبياري - المتوفى ١٣٤٣ هـ مخطوط.

٥- حاشية الشيخ أبي عيد رضوان بن محمد بن سليمان المخللاتي على
 الدرة - المتوفى ١٣١١ هـ - مخطوط.

٦- البهجة المرضية شرح الدرة المضية للعلامة شيخ مشايخنا على محمد الضباع - المتوفى ١٣٨٠ هالموافق ١٩٦١م - مطبوع.

٧- الإيضاح لمتن الدرة: للشيخ عبد الفتاح القاضي - المتوفى ١٤٠٣ هـ- مطبوع.

٨- شرح شيخنا الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي على الدرة
 المتوفى ١٤٠٩ هـ مخطوط.

٩- إضافة إلى كل ما تقدم عرضت هذا النظم من أوله إلى آخره كلمة كلمة على بعض مشايخنا الأجلاء ومنهم: فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، وفضيلة الشيخ محيي الدين الكردي، مع مراجعة بعض الشروح، وصورة تقريظيهما في آخر المقدمة، كما أنني قد انتهيت - ولله الحمد - من إخراج (طيبة النشر في القراءات العشر) على نفس نسق ما تقدم.

 ١٠- كما لا يخفى أن هذا النظم مضبوط وفق قراءته من حذفِ الهمزات وتحقيقها، ونقل الحركات وإثباتها تسهيلاً لقراءته وحفظه كي يستقيم وزن البيت عروضياً.

١١- روعي كذلك أن يكون اسم القارئ أو أحد رَاوِيَيْهِ أو رمزُه أو أحد
 رَاوِيَيْه باللون الأحمر.

وأخيراً أرجو الله الكريم المتعال أن أكون قد وُفِّقتُ لاختيار أحسن الضبط، وأجود الإخراج، ليكون عوناً في تسهيل هذا العلم لطالبيه، وألَّا يحرمني ربي من دعوة صالحة من أحدهم أفوز بها بسعادة الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يعيذنا من كيد الحاسدين، كما أرجوه سبحانه أن يمدني بالمدد الأسنى، وأن يختم لي بالحسنى.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

وكتبه

محمد تميم الزعبي المدينة المنورة، في الثامن من ربيع الآخر من عام ١٤١٤ هـ تقريظ صاحب الفضيلة العلامة الفقيه الشيخ محيي الدين الكردي شيخ مقارئ زيد بن ثابت الأنصاري بدمشق المحروسة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وبعد: فقد عرض عليَّ فضيلة الأستاذ محمد تميم الزعبي وقَقه الله تعالى فقرأ متن الدرة مداولة إلى آخره مع التدقيق والتصحيح والرجوع إلى بعض الشروح، جزاه الله تعالى خيراً وزاد نفعه، كما نسأل الله عز وجل أن يعم هذا المتن طلبة هذا العلم، وأن ينفع به كل من قرأه وحفظه، إنه تعالى قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين.

المدينة المنورة في (٦/٢٥/١٤١١) هـ

خادم القرآن الكريم محيي الدين الكردي تقريظ صاحب الفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات المدرس بمعهد القراءات بالأزهر سابقاً، والأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والمستشار بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيَمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد قرأ عليّ فضيلة الشيخ محمد تميم الزعبي متن (الدرة) في القراءات الثلاث المتممة للعشرة، من أوله إلى آخره بتصحيحه وضبطه، فوجدته صحيحاً موافقاً لما عليه أهل اللغة وشراح هذه القصيدة.

أرجو الله أن يكتب به النفع العميم كما نفع بأصله إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أملاه أحمد عبد العزيز الزيات

#### الإسناد الذي أدَّى إليّ به القراءات الثلاث بمضمن متن الدرة إلى ناظمها

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

أقول ولله الحمد والمنة، وتحدثاً بنعم الله عليّ: قرأت القراءات الثلاث بمضمن الـدرة على غير واحد من المشايخ الأجلاء، أبدأُ بأعلاهم سنداً، فأقول:

قرأت القراءات الثلاث بمضمن الدرة ضمن جمعي للقراءات العشر على فضيلة العالم العامل الشيخ عبد العزيز عيون السود (١٣٣٥-١٣٩٩ هـ)، وهو عن الشيخ محمد سليم الحَلواني الكبير (١٢٨٥-١٣٦٣ هـ)، وهوعن والده الشيخ أحمد الحلواني الكبير (١٢٦٨-١٣٠٧ هـ)، وهو عن الشيخ أحمد المرزوقي (١٢٠٥-١٢٦٢ هـ)، وهو عن الشيخ إبراهيم العُبيدي (كان حياً ١٢٤٢هـ)، وهو عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن الأجهوري (ت١١٩٨ه)، وهو عن الشيخ أبي السماح أحمد البقري (ت١١٨٩ه)، وهو عن شيخ الإقراء في مصر في وقته محمد بن قاسم البقري (١٠١٨-١١١١ه)، وهو عن الشيخ عبد الرحمن اليمني (٩٧٥-١٠٥٠هـ)، وهو عن والده الذي اشتهر صيته في الآفاق الشيخ شحاذة اليمني (ت٩٨٧هـ)، وهو عن العلامة المحقق شيخ أهل زمانه الشيخ ناصر الدين محمد سالم الطبلاوي (ت٩٦٦ه)، وهو عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (٨٢٦-٩٢٦هـ)، وهو عن شيخ شيوخ وقته الشيخ أبي النعيم رضوان العُقْبي (٧٦٩-٨٥٢ه)، وهو عن الناظم إمام القراء والمحدثين محمد بن محمد بن محمد الجزري (٧٥١-٨٣٣ﻫ) بأسانيده في القراءات الثلاث المذكورة في (تحبير التيسير) إلى النبي عليه.

وهذا سند عال لا يوجد اليوم أعلى منه، حيث إنَّ بيني وبين الناظم ثلاثة عشر رجلاً، خالياً من القدح والعلة، كل منهم مشهود له بالتحقيق والإتقان، وبعضهم شيخ قُرّاء زمانه، ويمكن أعلى منه وهو قراءة الشيخ عبد الرحمن اليمني على الشيخ على بن محمد بن غانم المقدسِي (٩٢٠-١٠٠٤)، وهو على الشيخ محمد بن إبراهيم السَّمَدِيسي (٩٥٣-٩٣٢)، وهو على الشيخ أحمد بن أسد الأُمْيُوطي (٨٠٨-١٨ه) على ابن الجزري - رحمه الله - (اثنا عشر رجلاً)، إلا أن السَّمَديسي توفي وَلاِبْن غانم المقدسي اثنتا عشرة سنة.

٢- ح: كما أنني قرأتها وقرأت بمضمنها القراءات على فضيلة الشيخ محيى الدين الكردي، وهو عن الشيخ محمود فائز الديرعطاني (١٣١٢-١٣٨٥)، وهو عن الشيخ محمد سليم الحلواني بسنده المتقدم.

٣- ح: كما أنني قرأتها وقرأت بمضمنها القراءات على الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، وهو عن الشيخ عبد الفتاح هنيدي (ت١٣٦٩هـ)، وهو عن الشيخ محمد المتولي (١٢٤٨-١٣١٣) شيخ المقارئ المصرية في وقته، وهو عن الشيخ أحمد الدري التهامي (ت بعد ١٢٦٩هـ)، وهو عن الشيخ أحمد بن محمد المعروف بسلمونة (ت بعد ١٢٥٩هـ)، وهو عن الشيخ أبراهيم العبيدي بسنده المتقدم.

٤- ح: كما أنني قرأت بمضمنها القراءات بعض القرآن إلى أول سورة آل عمران على الشيخ عامر السيد عثمان شيخ قراء مصر الأسبق ١٤٠٨، وهو عن الشيخ إبراهيم مرسي بكر البِناسي - نسبة إلى بِناس - (ت١٣٥٣ه تقريباً)، وهو عن الشيخ غنيم محمد غنيم، وهو عن الشيخ حسن بن محمد بدير الجريسي (ت١٣١٧ه) وهو عن الشيخ غنيم محمد غنيم، وهو عن الشيخ حسن بن محمد بدير الجريسي (ت١٣١٧ه) وهو عن الشيخ أحمد الدري التهامي بسنده المتقدم.

ح: وقرأت ما تضمنته من القراءات ضمن قراءتي القراءات الأربع الأربع مكذا في العامية وتكتب إبناس أو إنتفس وهي بلدة في مصر

عشرة بعض القرآن على الشيخ إبراهيم على شحاثة السمنودي، وهو على الشيخ حنفي السقا (ت بعد ١٣٤٠هـ)، وهو عن الشيخ خليل الجنايني (ت ١٣٤٠هـ)، وهو عن الشيخ خليل الجنايني (ت ١٣٤٠هـ)، وهو عن الشيخ محمد المتولي بسنده المتقدم. وهناك أسانيد أخرى لجميع مشايخي الذين ذكرتهم، اكتفيت بذكر ما تقدم، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابي (فتح المتعالي في القراءات العشر العوالي).

تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكتبه وكتبه محمد تميم الزع

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرِّحْنَ الرِّحِيمِ

- قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَحَدُهُ عَلَا وَجَعِّدُهُ وَٱسْأَلَ عَوْنَهُ وَتُوسَّلَا وصلَّ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْأَنَّامِ مُعَمَّدٍ وَسَلِّمْ وَآلِ وَٱلصَّحَابِ وَمَنْ لَلا ٣ وَيَعَدُ فَنُذُ نَظْمِى حُرُوفَ ثَلَاثَةٍ تَتِمْ عُمَا ٱلْعَشَّرُ ٱلْقِرَاءَ اتُ وَٱنْقُلَا ٤- كَاهُوَفِي تَجْبِيرَ يَسِيرِ سَبْعِهَا فَأَسْأَلُ رَبِي أَنْ يَمُنَّ فَتَكُمُ لَا ٥- أَبُو جَعَفَرِعَنْهُ ٱبنُ وَرَدَانَ نَاقِلٌ كَذَاكَ ٱبْنُجُمَّا زِسُلِمًا نُ ذُو آلْعُلَى ٦ وَيَعْقُوبُ قُلْعَنْهُ رُوَيْسٌ وَرُوَّحُهُمْ وَإِسْعَاقُ مَعْ إِدْرِيسَ عَنْ خَلَفِ تَكَا ٧- لِتَانٍ أَبُوعَمْ وِوَالْأُوَّكِ سَافِعٌ وَثَالِثُهُمْ مَعْ أَصَّلِهِ قَدتَّا صَكَلا ٨- وَرَمْنُهُمْ ثُمَّ ٱلرُّواةُ كَأَسِلِهِمْ فَإِنْ خَالَفُواْ أَذَكُرُ وَإِلَّا فَأُهِلًا ٩- وَإِنْ كِلْمَةً أَطْلَفْتُ فَٱلشَّهُ وَٱعْتَمَدُ كَذَلِكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا ٱللَّهِ لَا

### بَابُ ٱلْبُسُمَلَةِ وَأُمُّ ٱلْقُرُآنِ

١٠ وَيَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَ بِنِ أَسْمَةً أَلِيهِمُ وَمَالِكِ خُرِّفُرُ وَالصَّرَاطُ فِهَ الْبَحَكَ اللَّهِ وَيَاللَّيْنِ طِلْبُ وَالشَّمْ فِي الْمُلَاءِ خُلِلاً اللَّهِ مَ لَدَيْهِمْ فَتَى وَالضَّمُّ فِي الْمُلَاءِ خُلِلاً اللَّهِ مَ لَدَيْهِمْ فَتَى وَالضَّمُ فِي الْمُلَاءِ خُلِلاً اللَّهِ مَ وَيَاللَّيْنِ طِلْبُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

### ٱلْإِدْغَامُ ٱلْكَبِيرُ ١

١٠- وَكَالَصَّاحِدِادُغُمُ خُطُ وَأَنْسَابَ عُلِهُ نُسَةً بِحَلَّ نَذَكُرَكَ إِنَّكَ جَعَلَ خُلْفُ ذَا وِلَا مَا مَا فَيْ النَّحَدِ مَعَ ذَهَبَ كِنَابَ بِأَيْدِ بِهِمْ وَبِالْحَقَّ أَقَالا مَا مَا فَيْ النَّحَدِ مَعَ ذَهَبَ كِنَابَ بِأَيْدِ بِهِمْ وَبِالْحَقَّ أَقَالاً مَا مَا فَيْ النَّحَدِ مَعَ ذَهَبَ كَنَابَ بِأَيْدِ بِهِمْ وَبِالْحَقَّ أَقَالاً النَّاعُ فِي صَفَّا وَنَجُم مَعْ ذَهَبَ كَوُ الْمِيْبِ فَيْدُ وَنَ مُوالِم اللَّهُ وَيَ مَا فَيْلَ فَي مَا وَيَ الْمَا وَيَ الْمَا وَيَ اللَّهُ وَي مَا اللَّاعُ فِي صَفَّا وَرَجُم الوَيتِ لُوهِ وَوَرُوا وَصُبَعًا عَنْهُ بَيْتَ فِي خُمِل اللَّهُ وَي صَفَّا وَرَجُم الوَيتِ لُوهِ وَوَرُوا وَصُبَعًا عَنْهُ بَيْتَ فِي خُمِل اللَّهُ وَي صَفَّا وَرَجُم الوَيتِ لُوهِ وَوَرُوا وَصُبَعًا عَنْهُ بَيْتَ فِي خُمِل اللَّهُ وَي صَفَّا وَرَجُم الوَيتِ لُوهِ وَوَرُوا وَصُبَعًا عَنْهُ بَيْتَ فِي خُمِل اللَّهُ وَي صَفَّا وَرَجُم الوَيتِ لُوهِ وَوَرُوا وَصُبَعًا عَنْهُ بَيْتَ فِي خُمِل اللَّهُ وَي صَفَّا وَرَجُم الوَيتِ لُوهِ وَوَرُوا وَصُبَعًا عَنْهُ بَيْتَ فِي خُمِل اللَّهُ وَي صَفَّا وَرَجُم الوَيتِ لُوهِ وَوَرُوا وَصُبَعًا عَنْهُ بَيْتَ فِي خُمُل كَالِكُ اللَّهُ وَي صَفَّا وَرَجُوا وَي الْعِيمِ وَوَرُوا وَصُلْ اللَّهُ الْمُ الْمَا عُنْهُ وَي مَنْ اللَّهُ وَي صَفَّا وَرَبُولِ اللَّهُ الْمَا عَنْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ الْمَا اللَّهُ وَلَا مُعْلِي مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُ

#### هَاءُٱلْكِنَايَةِ ٤

### الْمَسَدُّوَٱلْقَصِٰرُ ل

١٠- وَمَدَّهُمُ وَسَّطْ وَمَا انْفَصَلَ اقْصَرَنْ أَلَاحَرُ وَبَعْدَ الْهَمْ وَاللِّينُ أُصَّلَا

### الهَمْزَنَانِ مِنْ كَلِمَةٍ ١

المَنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الْهَمْزَنَانِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ

٥- وَحَالَ النَّاقِ سَمِّ لِ ٱلتَّانِ إِذْ طِّرَا وَحَفَّفْهُمَا كَالْإِخْذِلَافِيِّعِي وِلَا

الْهَ مَزُالْفُ رَدُ (١)

٨٠- وَسَاكِنَهُ حَقِّقَ حِمَاهُ وَأَبْدِلَنَ إِذًا غَيْرَأَنْبِئُهُمْ وَيَبِّئُهُمْ فَكَلَا

٩٠ وَرِئْيًا فَأَدْغُهُ كُرُؤُنِا جَمِيعِ وَأَبْدِلْ بُؤَيِّدُ جُمُّدُ وَنَحُوَمُؤَجَّكُ

٣- كَذَاكَ قُرِي ٱسَّنُهُ يَزِي وَنَاشِيَةً رِيا مُوَّى يُبَطِّى شَانِتَكَ خَاسِتًا أَلَا

٣٠- كَذَامُلِئَتُ وَالْخَاطِنَةُ وَمِنَهُ فِئَهُ فَاعْلِقَ لَهُ وَالْخُلُفُ فِي مَوْطِعًا إِلاَ

٢٠- وَيَحْذِفُ مُسْنَهُ زُونَ وَالْبَابَ مَعْ تَطَقّ يَطُونُ مُتَّكّا خَاطِينَ مُتَّكِمِّ أُولًا

٣٢-كَمُسْنَهُ زِئْ مُنْشُونَ خُلْفُ بُدَاوَجُنْ عَالَدْ عَمْ كَمَبَّنَهُ وَالنَّسِي وُوسَهَّ لَا ٢٤ أَرَيْتَ وَإِسْرَائِيلَ كَائِنَ وَمُدَّأَدُ مَعَ الَّلاءِ هَأَنْنُمُ وَحَقَّفْهُمَا حَلا " لِئَلَّا أَجِدْ بَابَ النُّبُوءَةِ وَالنَّبِي ءِ أَبْدِلَ لَهُ وَالذِّنْبَ أَبْدِلَ فَيَحُمُ لَا النَّقُلُ وَٱلسَّكَتُ وَالْوَقِفُ عَلَى الْهَمِزِ (٢) ٦٦- وَلَانَفُلَ إِلَّا الْإَنَ مَعْ بُونُسٍ بَدَا وَرِدُّ اوَأَبْدِلُ أَمَّ مِلْ وَبِهِ انْفُكَا ٧٠. مِنِ اسَّنَبُرَقٍ طِلِيبٌ وَسَلِّ مَعْ فَسَلِّ فَشَا وَكَفَّنَى هَنَزَ الْوَقِفِ وَالسَّكَنَأُ هُمَاكَ الْإِدْغَامُ ٱلصَّغِيرُ ٤ ٨٠ وَأَظُهَرَ إِذْ مَعُ قَدُ وَتَاءِ مُؤَنَّتٍ أَلَاخُزُ وَعِنْدَ التَّاءِ النَّاءِ فُصِّهَ لَا ٣٠ وَهَلَ بَلُ فَتَّ هَلَ مَعْ تَرَى وَلِهَا بِفَ الْمَنْ تُرَى وَلِهَا بِفَ الْمَنْ تُكُولًا ٤- أَخَذْتُ طُّلُ ٱورِثِنُمُ حِمَّى فِذَ لِبَنْ عَنْ مُهَا وَادَّغِمْ مَعَ عُذَّتُ أَبُ ذَا اعْكِمَا أَحَلا

٤- ويَلْسِنَ نُونَ ٱدْغِمُّ فِذًا حُطُ وَسِينَ مِيه حَمْ فُزِيَّا لَهَتَ ٱظْهِرٌ أَدْ وَفِي ٱزْكَبُ فَشَا أَلا

ٱلنُّونُ السَّاكِنَةُ وَٱلنَّنُونِينُ (١)

٨- وَغُنَّهُ يَاوَالُواوِفُرْ وَبِخَاوَغَيْ بِإِلاَخْفَاسِوَى يُنْفِضَ كُنْ مُنْخَفِفًا لَا

ٱلْفَتْحُ وَٱلْإِمَالَةُ ﴿

١٠- وَيِا لَفَنْحِ قَهَّا رِالْبُوَارِضِعَافَ مَعْ مَ مُعَيْنُ الثُّلَاثِي رَانَ شَاجَاءَ مَيَّكَلَا

"- كَالْإِبْرَارِ زُوْيَا اللَّامِ مَنُورَا فَيْدُ وَلَا يَمُلُخُرْ سِوَى أَعْمَى سِبُحَانَ أَقَالًا

٥٠ وَكُلُّ كَافِرِينَ الْكُلُّ وَالنَّهُ لَخُطْوَيًا ءُيَاسِينَ يُمُنُّ وَأَفْتِحَ الْبَابَ إِذْ عَكَر

الرَّلَوَاتُ وَاللَّامَاتُ وَٱلْوَقُفُ عَلَى الْمُرْسُومِ (٦)

٥٠- كَفَالُونَ رَاءَاتٍ وَلَامَاتٍ أَتُلُهَا وَقِفَ يَاأَبَهُ بِالْهَاأَلَاخُمْ وَلِمْ خَلَا

٧٠ وَسَائِرُهَا كَالِّبَرِّ مَعْ هُووَهِي وَعَذْ لَهُ نَعُوْعَلَيْهُ ۖ لَهُ إَلَيَّهُ رَوَى الْمَاكَ

ده وَأَيًّا بِأَيًّا مَا طُوى وَبِهَا فِيدًا وَبِالْيَاءِ إِنْ تُحْذَفُ لِسَاكِنِهِ حَلا مَا فَي وَمَاهِى مُوصِلاً فِي وَمَاهِى مُوصِلاً وَمَاهُ وَأَنْبِتُ فُرْكَا الْحَذِفَ كِتَابِيَةً حِسَابِي تَسَنَّ اَقْتَدُ لَدَى الْوَصْلِ حَفِيلاً وَمَاهُ وَأَنْبِتُ فُرْكَا الْحَذِفَ كِتَابِيَةً حِسَابِي تَسَنَّ اَقْتَدُ لَدَى الْوَصْلِ حَفِيلاً وَمَا فُولِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولِ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

٥١- كَتُغَنِّ ٱلنَّذُرُ مَنَّ يُؤْتَ وَاكْسِروَالَامَ مَا لِمَعْ وَيْكَأَنَّهُ وَيْكَأَنَّهُ وَيَكَأَنَّهُ وَيَكُمُّ وَيَ

## يَاءَاتُ الْإِضَافَةِ ٤

٥٥ - كَقَالُونَ أُدلِي دِينِ سَكِّنَ وَإِخْوَتِي وَرَبِّي ٱفْتَحَ أَصْلاً وَاسْكِنِ الْبَابَ حُمِّلًا

٥٥ - سِوَى عِنْدَ لَامِ الْعُرْفِ إِلاَّ النَّدَا وَغَيْ رَمَحْ يَاى مِنْ بَعْدِى اللَّهُ هُ وَاحْذِ فَنْ وِلا

٥٤-عِبَادِيَ لَا يَسَمُّوَ وَقَوْمِي افْتَحَالُهُ وَقُلْ لِعِبَادِي طِلْبٌ فَشَاوَلَ هُ وَلاَ

٥٥- لَدَى لَامِ عُرُفٍ نَحُوُرَتِي عِبَادِ لَا الذّ نِدَا مَسَّنِي آتَانِ أَهْ لَكَنِي مُلاّ

# الْيَاءَاتُ الزَّوَائِدُ آ

٥٧- يُوَافِقُ مَافِي الْحِرْزِ فِي الدَّاعِ وَاتَّقَوُ

٥٦ - وَتَتَّبُّتُ فِي الْحَالَيْنِ لَايَتَّقِي بِيُو سُفٍ حُرِّكُرُوسِ الْآيِ وَٱلْحَبَرُ مُوصِلاً

نِ تَسَّأَلُنِ تُوْتُونِ كَذَا ٱخْشَوْنِ مَعْ وَلاَ

٥٨ - وَأَشَرَكُتُمُونِ الْبَادِ تُخُرُونِ قَدُ هَدَا نِ وَالتَّبِعُونِي ثُمَّ كِيدُونِ وُصِّلاً

٥٩ - دَعَانِي وَخَافُونِي وَقَدُّ زَادَ فَاتِحًا يُرِدُنِ بِحَالَيْهِ وَتَتَّبِعَنُ أَلاَ

٦٠- تَلَاقِ التَّنَادِي بِنَ عِبَادِي آتَقُوطُمَا دُعَاءِ أَتُلُ وَاحَذِفْ مَعْ تُمِدُّونَ فِي فُلاَ

٦١- وَآتَانِ نَمْلٍ يُسْرُوصَلٍ وَتَمَّتِ ٱلْ أُصُولُ بِعَوْنِ اللَّهِ دُرَّا مُفَصَّلًا

بَابُ فَنَرْشِ الْحُرُوفِ

سُورَةُ الْبَعَثَرَةِ ١٤

٦٢- حُرُوفَ التَّهَجِّي ٱفْصِلْ بِسِكْتٍ كَعَاأُلِفَ أَلاَ يَخْدَعُونَ أَعَلَمْ حِجَّى وَاشْمِمًا طِلاَ

إِذَا كَانَ لِلْأُخْرَى فَسَمِّحُكُمَّ حَكَا ٦٣- بِقِيلَ وَمَا مَعُهُ وَ بُرِّجُهُ كَيْفَ جَا يُمِلَّ هُوَثُمَّ هُوَ اسْكِنًا أُدُوَحُ مِّ لَا ٦٤- وَالْاَمْرُ أَتَّلُ وَاعْكِيلً أَوَّلَ الْقَصِّ هُووَهِي أَزَلَّ فُ شَالَاخَوْفَ بِالْفَتَحِ حُلِظِ ٦٥- فَحَرِّكَ وَأَيْنَ ٱصَّهُمُ مَلَائِكَةِ ٱسْجُدُوا أُسَارَي فِنَدًا خِفُّ ٱلْأَمَا بِي مُسَجَلاً ٦٦ - وَعَدْنَا أَتُلُ بَارِئُ بَارِئُ بَابَ يَأْمُرٌ أَيْتِمَ حُمْ حَوَى قَبْلَهُ أُصِلُ وَبِالْغَيْبِ فُقِ حَلَا ٦٧- أَلاَيَعَبُدُو خَاطِبٌ فَشَايَعُمَلُونَ قُلُ وَتَشَأَلُ حَوَى وَالطَّهُمُّ وَالرَّفَعُ أُصِّلُا ٦٨- وَقُلْحَسَنًا مَعَهُ تُفَادُ وَوَنْشِهَا خِطَابَ يَقُولُو طِنْ وَقَبْلَ وَمِنْ حَلاَ ٦٩ ـ وَكُمْتَرَ اتَّخِذُ أُدُ سَكِّنَ ٱرْنَا وَأُرْنِ حُرْزً طِبًّا حُزْ وَأَنَّ اكْبِرْمَعًا حَائِزُٱلْعُلَا ٧٠- وَقَبْلُ يَعِي إِذْ غِبْ فَتَي وَيَرَى أَتُلُخَا ٧١- وَأُوَّلُ يَطُّوَّعُ حَلَا الْكَيْتَةَ الشَّدُدَنُ وَمَيْتَهُ وَمَيْتًا أُدُ وَالْانْعَامُ حُلِلًا وَلَ السَّاكِنَيِّنِ اضَّهُمُ فَتَى وَبِقُلَ حَلَا ٧٢ وَفِي حُجَرَاتٍ طُلُ وَفِي الْمَيْتِ حُزَّ وَأَوْ ٧٣- بِكَسِّرٍ وَطَاءَاضُّ طُرَّفَا كُسِرُهُ آمِنًا وَرَفَعُكَ لَيْسَ الْبِرَّفُ وَوَ وَتَعَلَّلَا ٧٤- وَلَكِنَ وَيَجُدُانَهِبُ أَلَا اشَّدُدُ لِتُكُمِلُوا كُمُوصِ حِمَّ وَالْعُسَرَوَ الْيُسْرَأُ ثُقِلاً ٧٥- وَالْاَذْنَ وَسُحَقًا ٱلْاكْلِ إِذْ أَكُمُ الرَّعْبُ وَخُطُواتِ سُحْتِ شُغُلِ رَحَمًا حَوَى ٱلْعُلَى ٧٦-وَنُذُرّا وَنُكُرًا رُسُلُنَا خُشُبُ سُبِلَنَا حِمَّى عَذَرّا ٱوْبَاقُرْنَةُ سَكَّنَ ٱلْمَلَا ٧٧-بِيُوتَ اضْمُمَّا وَارْفَعُ رَفَتُ وَفُسُوقَ مَعٌ جِدَالَ وَخَفْضُ فِي الْمَلَائِكَةُ أَنْقُ لَا ٧٨- لِيَحْكُمَ جَهِّلُ حَيْثُ جَا وَيَقُولُ فَانَ صِبِ أَعْلَمْ كَثِيرُ الْبَافِدًا وَانْصِبُوا حُكَلَى ٧٩- قُلِ ٱلْعَفُوُ وَاضِّمُمْ أَنَّ يَخَافَا حُلَيًّا بِ وَفَتْحُ فَتَى وَٱقْرَأُ تُضَارَكَ ذَا وَلاَ ٨٠ يُضَارَبِخِفٍّ مَعُ سُكُونٍ وَقَدَّرُهُ فَحَرِّكَ إِذًا وَٱرْفَعَ وَصِبَّةَ حُطُ فُكَلَّا ٨١- يُضَاعِفُهُ انْصِبْ حُزْ وَشَدِّدُهُ كَيْفَجَا إِذَا حُمْ وَسَمِّطْ بَصِّطَةَ ٱلْخَلْق يُعْتَلَى ٨٠- عَسِيتُ آفَتَحِ اذَّعَرُفَهُ يَضَمَّ دِفَاعَحُزُ وَأَعَلَمُ فُرْ وَاكْسِرٌ فَصَرَّهُنَّ طِلْبُ أَلاَ

٨٣- نِعِمَّا حُزَاسُكِنَ أُدُ وَمَيْسَرَةٍ ٱفْتَحًا كَيَحْسَبُ أُدَّ وَٱكْسِرُهُ فُقَ فَأَذَنُوا وِلاَ ٨٤- وَبِالْفَتَحِ أَنَّ تُذَكِرُ بِنَصِّبِ فَصَاحَةً رِهَانُ حِمَّى يَغْفِرُ يُعَذِّبُ حَمَى ٱلْعُلَى ٨٥- بِرَفِّعٍ نُفَرِّقً يَاءُ نَرِّفَعُ مَنُ نَسْتَ ءُيُوسُفَ نَسَّلُكُهُ نُعَلِّمُهُ حَلَاً سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ﴿ ٨٦- يَرَوُنَ خِطَابًا حُزُو فُنْزَيَقُتُكُو تَقِيةً يَةً مَعْ وَضَعَتُ حُمْ وَإِنَّ افْتَحًا فُكُلا ٨٧- يُسَشِّرُكُلاً فِي وَ لَكُ الطَّائِرِ التَّالِ الطَّائِرِ التَّالِ اللَّائِرِ التَّالِطُوكِ الْفَاعِرِ التَّالِطُ السَّاطُ وَي الْفَاعِرِ التَّالِطُ السَّاطُ وَي الْفَاعِرِ السَّاطُ وَي الْفَاعِدُ السَّاطُ وَي الْفَاعِرُ السَّاطُ وَي السَّاطُ وَي السَّاطُ وَي السَّاطُ وَي السَّاطُ وَي الْفَاعِرُ السَّاطُ وَي الْفَاعِرُ السَّاطُ وَي السَّاطُ وَي السَّاطُ وَي الْفَاعِرُ السَّاطُ وَي الْفَاعِرُ السَّاطُ وَالْفَاعِيلُ السَّاطُ وَي الْفَاعِرُ السَّاطُ وَي السَّاطُ وَي الْفَاعِدُ وَي الْفَاعِدُ السَّاطُ وَي الْفَاعِدُ السَّاطُ وَي السَّاطُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ السَّاطُ السَّاطُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُومِ وَالْفَاعِدُومُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُومُ الْفَاعِدُومُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُومِ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِلَ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُومُ الْفَاعِدُومُ الْفَاعِدُومُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ وَالْفَاعِدُ و ٨٨-وَيَأْمُرُكُمُ فَانْصِبُ وَقُلْ يَرْجَعُونَ حُمُ وَحَجُّ اكْسِرَنْ وَاقْرَأْ يَضُرُّكُمُ أَلاَ ٨٩- وَقَاتَلَ مِتُّ اضَّمُمْ جَمِيعًا أَلْاَيَغُلِّ لَجَهِّلٌ حِمَّى وَالْغَيْبُ تَحْسِبَ فُضِّلاً ٩٠- بِكُفَرٍ وَبُخُّلِ الْآخِرَ اعْكِسَ بِفَتْحِ بَا كَذِى فَرَجٍ وَاشْدُدْ يَمِيزَ مَعًا حَلَا ٩١- وَيَحْزُنُ فَافَتَحْ ضُمَّ كُلَّاسِوَى الَّذِي لَدَى الْأَنْبِيَا فَالضَّمُّ وَالْكَسَرُ أَحْفَ لاَ ٩٠ - سَنَكُتُ مَعُ مَابِعُدُ كَالْبَصِرِفُرُ يُبَدُ بِينَ يَكُنُ يُكُمُ وُخَاطِبٌ حَنَا خَفَّهُ وَاطْلُلَى

٩٣- يَغُرَّنُكَ يَحْطِمُ نَذَهَبَ ٱوْنُرِيَنْكَ يَسَ تَخِفَّنْ وَشَدَّدُ لَكِينِ الَّذَمَعَا أَلاَ

### سُورَةُ ٱلنِسَاءِ ۞

٩٦- وَلَا يُظْلَمُو أَدْيَا وَحُرِزَ حَصِرَتُ فَنَوَ وِنِ ٱنْصِبَ وَأُخْرَى مُومِنًا فَتَحُهُ بَلاَ

٩٤- وَالْأَرْحَامِ فَانْصِبُ أُمُّ كُلَّاكَحَفْصُفُقُ فَوَاحِدَةً مَعْهُ قِيامًا وَجُلِهُ

٩٥- أَحَلَّ وَنَصِّبَ اللَّهُ وَاللَّاتِ أُدْيكُنَ فَأَنَّتُ وَأَشْمِمُ بَابَ أَصْدَقُ طِبُ وَلاَ

٩٧- وَغَيْرُ انْصِبًا فُرْ نُونَ يُؤْمِيهِ حُطْ وَيَدَ خُلُو سَمِّ طِبْ جَهِّلْ كَطَوْلِ وَكَافَ ٱلاَ

٩٨- وَفَاطِرَمَعُ نَزَّلُ وَتِلُوَيَهِ سَمِّحُمُ وَتَلُوُوا فِدًا تَعَدُوا أَتَلُ سَكِّنَ مُثَقَّلًا

## سُورَةُ ٱلْمَائِدَةِ ٤

٩٩ - وَشَنْآنُ سَكِّنْ أَوْفِ إِنْ صَدُّفَافْتَحًا وَأَرْجُلِكُمُ فَانْصِبُ حَلاَ ٱلْخَفْضُ

١٠٠ مِنَ اجْلِ اكْسِرِ انْقُلُ أُدُّ وَقَاسِيَةً عَبَدُ وَطَاغُوتَ وَلْيَحُكُمُ كَشُعْبَةَ فُصِّ لَا

١٠١- وَرَفَعَ الْجُرُوحَ ٱعْلَمْ وَبِالنَّصِّبِ مَعْ جَزَا ءُ نُوِّنَ وَمِثْلِ ارْفَعٌ رِسَا لَاتِ حُسِّوً لَا

١٠٢- مَعَ الْأُوَّلِينَ اضَّهُمْ غُيُوبِ عُيُونِ مَعً جُيُوبِ شُيُوخًا فِيدٌ وَيَوْمَ ارْفَعِ ٱلْمَلَا

## سُورَةُ الْأَنْعَامِ 🕦

سَبَأُ لَمُ يَكُنُ وَانْصِبُ نُكَدِّبُ وَالْوِلَا

تُ خَاطِبُ كَيَاسِينَ الْقَصَصَ يُوسُفٍ حَلاَ

مَعَ اقُتَرَبَتُ حُزُ إِذْ وَيُكُذِبُ أُصِّلًا

تَوَفَّتُهُ وَاسْتَهُوَتُهُ يُنجِي فَتَعَلَّلَا

١٠٧- بِثَانٍ أَنَى وَالَّخِفَّ فِي ٱلْكُلِّحُزُّ وَتَحَ تَصَادَيُرَى وَالرَّفَعُ آزَرَحُ صِّلاً

طِبًّا دَرَسَتَ وَٱضْمُمْ عُدُوًّا حُلَي حَلاَ

١٠٣- وَيُصِرَفُ فَسَمَّى نَحْشُر الْيَانَقُولُ مَعْ

١٠٤-حَوَى ارْفَعُ يَكُنَّ أَنَّتُ فِدًا يَعَقِلُو وَتَدَ

٥٠٥- فَتَحْنَا وَتَحْتُ اشْدُدُ أَلاَطِبُ وَالأَسْمَا

١٠٦-وَحُزُفَتُحَ إِنَّهُ مَعَ فَإِنَّهُ وَفُا لِزُ

١٠٨- هُنَا دَرَجَاتِ النَّوْنَ يَجْعَلُ وَيَعِدُ-

مِنُو فِدُوَحَبُرُسَمِّ حُرِّمَ فُصِّلاً ١٠٩- وَطِّبُ مُسَّتَقِرُ افْتَحْ وَكَسَرَ ٱنَّهَا وَيُوَ ١١٠- وَحُوزُ كَلِمَتُ وَالْيَاءُ نَحْشُرُهُمْ مَيْدُ يَكُونَ يَكُونَ يَكُنُ أَنَّتُ وَمَيْتَةً أُنْجَلَى ١١١- بِرَفْعٍ مَعًاعَنْهُ وَذَكِّرْتَكُونَ فُرْ وَخِفْ وَإِنْ حِفْظُ وَقُلْ فَرَّقُوا فُكْلاً ١١٢- وَعَشْرُ فَنَوِّنُ وَٱرْفَعَ ٱمْتَالِهَا حُكَلًى كَذَا الضِّعْفِ وَانْصِبُ قَبْلَهُ نَوِّنًا طُكُلئ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ وَٱلْأَنْفَالِ ٩ ١١٣-هَنَاتُخْرَجُو سَمَّى حِمَّ نَصَبُ خَالِصَهُ أَنَّ تُفْتَحُ ٱشْدُدْمَعُ أَبُلِّغُكُمْ حَلاَ ١١٤- يُغَشِّى لَهُ أَنَّ لَعْنَةُ أَتُلُ كَحَمِّزَةٍ وَلَا يَخْرِجُ آضِّمُ وَاكْسِرِ ٱلْخُلْفُ بُجِّلاً ١٥- وَخَفْضُ إِلَهٍ غَيْرُهُ نَكِدًا أَلاَ آفَ تَحَنَّ يَقَتُلُو مَعْ يَتَّبَعُ ٱشَّدُدَّ وَقُلَّ عَلَى ١١٦- لَهُ وَرَسَالَتُ يَحُلُ وَاضْمُمْ حِلِيٌّ فِيدً وَحُزْحَلِيهِمْ تُعَنَّفَرُ خَطِيا آتُ حُـمِّلًا ١١٧- كَوَرْشٍ يَقُولُوا خَاطِبَنَ حُمْ وَيَلْحَدُوا فَ مُم اكْسِرْ كَحَافِدٌ ضُمَّ طَايَبُطِشُ ٱسْجِلاً

١١٨- وَقَصْرُ أَنَا مَعْ كُسْرٍ أَعْلَمْ وَمُرْدِفِي آفْ تَحًامُوهِنَ وَاقْرَأُ يُغَشِّي ٱنْصِبِ ٱلْوِلاَ ١١٩- حَلاَيَعُمَلُوخَاطِبُ طَرَيٰ حَيَّ أُظْهِرَنُ فَيَّ حُزْ وَيَحْسَبُ أُدُ وَخَاطَبَ فَاعْتَلَىٰ دُدِ آهُمِزْ بِلَانُونٍ أُسَارَى مَعًا أَلاَ ١٢٠ وَفِي تُرَهِبُوا سَنَّدُدُ لِطِّبْ وَضَعَفًا فَحَرِّكِ آمْ ١٢١- يَكُونَ فَأَنَّتُ إِذْ وِلَايَةَ ذِى آفَتَحَنَّ فِ نَا وَاقْرَأَ ٱلأَشْرَى حَمِيدًا مُحَصِّلاً سُورَةُ التَّوْبَةِ وَيُونِسَ وَهُودِ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ ٤ عُزَيْرُفَنُوِّةً فَحُزُ وَعَيْنَ عَشَرٌ أَلاَ ١٢٢- وَقُلَ عَمَرَهُ مَعْهَا سُقَاةَ الَّخِلَافَ بِنَّ بِضَمٌّ وَخِفَّ ٱسۡكِنۡ مَعَ ٱلۡفَتَحِ مَدْخَلاَ ١٢٣- فَسَكِّنْ جَمِيعًا وَامْدُدِ ٱتَّنَا يَضِلَّ حُطْ ١٤٤- وَكِلِّمَةُ فَانْصِبْ ثَانِيًّا ضُمَّمِيمَ يَـلُ مِزُالْكُلَّ حُزُ وَالرَّفَعُ فِي رَحِّمَةٍ فَ لاَ وَالْانْضَارِفَارُفَعَ حُزْ وَأُسِّسَ وَالْوِلاَ ١٢٥- وَفِي الْمُعَذِرُونَ الْخِفُّ وَالسُّوءِ فَافْتَحَا ١٢٦- فَسَمِّ انْصِبِ أَتْلُ افْتَحُ تُقَطَّعَ إِذْ حِمَّ وَبِالضَّرِمِّ فُزُ إِلَّا أَنِ الْخِفْ قُلَ إِلَى عُ أَنَّتُ فَ شَا افْتَحَ إِنَّهُ يَبَدَؤُا أَنْجَلَى ١٢٧ ـ يَرُونَ خِطَابًا حُزُ وَبِالْغَيْبِ فِدُ يَزِيه ١٢٨- وَقُلْ لَقَضَى كَالشَّامِ حُمْ يَمُكُرُو يَدُ وَيَيْشُرُكُمُ أُدُ قِطْعًا اسْكِنْ حُلِي حَلاَ وَفَلْيَفْرَحُواخَاطِبٌ طِلْايَجْمَعُو طَلاَ ١٢٩- يَهِدِّى سُكُونُ الْهَاءِ إِذْ كَسُرُهَا حَوَى كَا كُبُرُ وَوَصِّلُ فَاجْمَعُوا ٱفْتَحْ طُوَى ٱسْأَلاَ ١٣٠- إِذًا أَصْغَرَارُفَعَ حُقَّ مَعَ شَرَكَاءَكُمُ ١٣١- ءَ أَلسِّحْرامُ أَخْبِرُ حُلَّى وَافْتَحَ أَتُل فَا قَ إِنَّ لَكُمْ إِبْدَالُ بَادِيءَ حُمِّلًا تَمُودَ فِدًا وَارْ وَكَ حِمَّى سِلْمُ فَانْقَلا ١٣٢- عَمِلُ غَيْرَحَ بَرُّكَا لَكِسَائِي وَنَوِّنُوا ١٣٣- سَلَامٌ وَيَعْقُوبَ ارْفَعَنَ فُزُونَصُبُ حَا فِظِ امْرَأْتُكَ إِنْ كُلَّا ٱتَّلَ مُتَقَلَّا

١٣٤- وَلَمَّا مَعَ الطَّارِقَ أَتَى وَبِيًّا وَرُخَدٌ لَخُوجُدُ وَخِفُّ الْكُلِّ فُقُ زُلَفًا أَلاَ

١٣٥- بِضَمِّ وَخَفَّفُ وَاكْسِرَنْ بِقَيَةٍ جَنَى وَمَا يَعُمَلُو خَاطِبُ مَعَ النَّمْلِ حُفَّلاً

(١) أي بسورة ياسين

## سُورَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّعُدِ ۞

١٣٦-وَيَا أَبَتِ افْتَحَ أُدُ وَنَرْتَعَ وَيَعَدُ بَا وَحَاشَا بِحَذْفٍ وَافْتَحِ السِّجْنُ أَوَّلاً

المَّا الْحَمَّى كُذِّ بُوا الْمَا لَخِفُ نُجِّى حَامِدُ وَيُسَقَى مَعَ الْكُفَّارُصَدَ اضْمُمَنْ حَلاَ

### وَمِنْ سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى سُورَةِ الْكَهْفِ نَ

١٣٨- وَطِّبْ رَفْعَ أَللَّهِ ابْتِيَاءً كَذَا ٱكْسِـرَنْ لَ أَنَّا صَبَبْنَا وَاخْفِضِ افْتَحَهُ مُوصِلًا

١٣٩- يَضِرُّ اضْمُمَنَ لُقُمَانَ حُزَّغَيْرُهَا كُو وَفُرْمُصِرِخِيِّ افْتَحْ عَلِيَّ كَذَاحَلاً

١٤٠- وَيَقِّنَطُ كَسَّرُ النُّونِ فَخُرْ وَتُبَسَّلُ رُو نَ فَافْتَحُ أَبًا يُنَزِلُ وَمَابِعَدُ يُجْتَلَى

١٤١- كَمَا الْقَدَرِشِقِّ افْتَحَ تُشَاقُونِ نُونَهُ أَتَ لَى يَدْعُونَ حِفْظُ مُفْرِطُونَ اشْدُدِ ٱلْعُلاَ

١٤٢- وَنُسْقِيكُمُ افْتَحَحُمُ وَأَنْتُ إِذًا وَيَجَ حَدُونَ فَخَاطِبٌ طِبُكَذَاكَ يَرَواحُلَّى

١٤٣- وَيُنْزِلُ عَنْهُ اشْدُدْ لَيَجْزِي نُوكِ أَذْ وَيَتَخِذُوا خَاطِبٌ حَلَا نُخْرِجُ أَنْجَلَى

١٤٤- حَوَى الْيَا وَضَمَّ الْفَتَ وَضَمَّ حُطُ وَخَرْمَدَ آمَ رَنَا يُلَقَّاهُ أُوصِ لَا اللَّهِ وَفَيْ اللَّيا وَنُرْسِلَ حُمِّلًا اللَّهِ اللَّيا وَنُرْسِلَ حُمِّلًا اللَّهِ وَالْمَعْ اللَّيا وَنُرْسِلَ حُمِّلًا اللَّهِ وَاللَّي اللَّهِ اللَّي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### سُورَةُ الْكَهْفِ ۞

١٤٨- وَتَزُورَ أُحُرُ وَاكْسِرُ بِوَرُقِ كَثُمُرِهِ بِهِمَّى طُوعَ فَتَحَا النَّلُ يَا ثُمُرُ اذْحَلاً ١٤٩- وَمَدُّكَ لَكِتَا أَلاَطِّبُ نُسَيِّرُ اللَّ جِبَالَ كَحَفْصِ الْحَقْ بِالْخَفْضِ حُللاً ١٤٩- وَمَدُّكَ لَكِتَا أَلاَطِب نُسَيِّرُ اللَّ جِبَالَ كَحَفْصِ الْحَقْ بِالْخَفْضِ حُللاً ١٥٥- وَكُنْتُ آفْتَكُ اللَّهُ فَا اللهِ عَنْ اللهُ ا

## وَمِنْ سُورَةٍ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ إِلَى سُورَةِ الْفُرُقَانِ ١٩

١٥٣- يَرِثُ رَفُّعُ حُزُّ وَاضُّمُمْ عِتِيًّا وَبَابَهُ خَلَقْتُكَ فِيدُوَ الْهَمْزُ فِي الْأَهَبَ أَلا

١٥٤- وَنَسَّيًا بِكَسِّرٍ فُورَ وَمَنْ تَحُتَهَا ٱللِّرِ آخَ فِضًا يَعُلُ سَتَّا فَطُ فَذَكِّر حُلُكَ حَلا

٥٥١- وَشَدَّدُ فَيْ قُولُ انْصِبًا حُزُ وَأَنَّ فَاكُ سِرَنْ يَحُلُ نُورِثْ شُدَّ طِبْ يَذْكُو أَعْتَلَى

١٥١- وَفُرْ وَلِدًا لَانُوحَ فَافَتَحُ يُكَادُ أَنْ فِي إِنْ أَنَا افْتَحُ آدَ وَالْكَمْرَ حُطُ وَلا

١٥٧- أَنَا اخْتَرْتُ فِي دُسَكِّنَ لِيُصَلِّعَ وَاجْزِمَنَ كَنْخَلِفَهُ أَسْنَى آخُهُمْ سِوَّى حُمْ وَطُوّلًا

١٥٨- فَيَسَّحَتَ ضُمَّ ٱلۡمِيرُوبِ إِلْقَطْعِ أَجْمِعُوا وَهَاذَانِ حُزَّ أَنَّتُ يُخَيَّلُ يُحْتَلَىٰ

١٥٩- وَفُوزُ لَا تَخَافُ ٱرْفَعُ وَإِنَّزِي الْمِيرَاسِكِنَنَّ كَذَا ٱضْمُمَّ حَمَّلْنَا وَاكْسِرُاشَدُدُ مَطْمَا وَلاَ

١٦٠ لَنُحُرِقَ سَكِّنُ خَفِّفِ أَعْلَمُهُ وَآفَتَكً وَضَمَّ بِدَا نَفُخُ بِيَاحُلُ مُجَهِلًا

١٦١- وَيُقْضَى بِنُونٍ سَمَّ وَانْصِبُ كَوَحَيُهُ لِيَغْقُوبِهِمْ وَافْتَحْ وَإِنَّكَ لَا أُنْجَلَى

١٦٢- وَزَهْرَةَ فَتَحُ الْهَاحُلَى يَأْتِهِمُ بَدَا وَطِيبُ نُونَ يُحْصِنَ أَنَّنَا أُدُ وَجُهِّلاً ١٦٣-مَعَ الْيَاءِ نَقْدِرُ حُزْحَرَاكُم فَشَا وَأَدْ يَثَاجَهً لَا نَطْوِي السَّمَاءَ ارْفَعِ أَلْعُ الْ ١٦٤- وَبَارَبِّ ضُمَّ اهْمِزْمَعًا رَبَأَتُ أَتَى لِيَقْطَعُ لِيَقْضُوا أَسَكِنُوا اللَّامَ كِيا أُولاً ١٦٥- وَلُوُّلُوُ انْصِبُ ذِي وَأُنَّتُ يَنَالَ فِي فِهَا وَمُعَاجِزِينَ بِالْمَدِّ حُلِّلًا ١٦٦- وَيَدُعُونَ الْأُخْرَى فَتْحُ سِينَا حِمَّى وَثُدّ بِتُ افْتَحَ بِضَمَّ يَحْلُ هَيْهَاتَ أُدْ كِلاَ ١٦٧- فَلِلتَّا اللَّيِرَنُ وَالْفَتَّحُ وَالضَّمَّ مَ الْحُرُو نَ تَنُوِينُ تَتُرَا آهِلُ وَحُلَى بِلاَ ١٦٨- وَإِنَّهُمُ افْتَحَ فِيدٌ وَقَالَ مَعًا فَيتًى وَخَفِّفُ فَرَضِّنَا أَنْ مَعًا وَارْفَعِ الْوِلا ١٦٩- حَلَااشَّدُدُّهُمَا بَعُدَانِصِ بَنْ غَضِيا فَتَحَنَّ نَضَادًا وَيَعِدُ الْخَفَضُ فِي اللَّهِ أُوصِلاً ١٧٠- وَلَا يَتَأَلَّ أَعُلَمْ وَكِبْرَهُ ضُمَّ حُطْ وَغَيْرِ انْصِبُ أَدْ دُرِّيُّ اضْمُمْ مُتَقِّلاً ١٧١-حِمَّى فِدُ تَوَقَّدُ يَذْهَبُ إِضْمُمْ كِسَرِّ أُدُ وَيَحْسِبُ خَاطِبٌ فُقَ وَحَقَّ لَيُبُدِ لاَ

### وَمِنْ سُورَةِ الْفُرُقَانِ إِلَى سُورَةِ الرُّومِ

١٧٢-وَنَحْشُرُيَا حُزَّ إِذْ وَجُهِّلَ نَتَّخِذً أَلْا ٱشْدُدْ تَشَقَّقَ جَمْعُ ذُرِّيَّةٍ حَلاَ

١٧٣-وَيَأْمُرُخَاطِبٌ فِي دَيَضِيقُ وَعَطَّفَهُ إِذً صِبَنَّ وَأَتَّبَاعُكَ حَلاَخَلُقُ أُوصِلاً

١٧٤- نَزَلْ شُدَّ بَعُدُ ٱنْصِبُ وَنَوِّنُ سَبَأْشِهَا بِحُزْمَكُثَ ٱفْتَحْ يَا وَإِذْ طَّابَ قُلُ أَلا

بُ يَذَكَّرُو أَدْرَكَ أَلاَهَادِ وَالْوِلاَ

١٧٧- وَيُجْبَى فَأَنَّتُ طِلْبُ وَسَمِّخُسِفُ وَنَشَّ أَةً حَافِظُ وَٱنْصِبُ مَوَدَّةُ يُجْتَلَىٰ

١٧٨- وَنَوِّنَهُ وَٱنْصِبَ بَيْنَكُمْ فِي فَصَاحَةٍ وَمَعْ وَيَقُولُ ٱلنُّونُ وَلَ كَسَرَهُ ٱنْقُلاَ

١٧٥ وَإِنَّا وَإِنَّ ٱفْتَحْ حَلاً وَطِّرَىٰ خِطاً

١٧٦- فَتَى يُصِّدِرَ الْفَتَحُضَمَّ أُدُواضُمُ إِلَيْرَنَ حَلَاوَيُصَدِّقَ فِيهُ فَذَا نِكَ يُعْتَلَىٰ

#### سُورَةُ الرُّومِ وَلُقَمَانَ وَالسَّجَدَةِ ٣

١٧٩- وَطِّبُ يَرْجِعُو خَاطِبُ لِنُرُبُولُوضَمَّ حُزْ يَذِيقَهُمْ نُونُ يَعِي كِسُفًا ٱنْقُلاَ

(١) فِي نسخ (مَكُثَ آفَتَحُ يَّاوَأُلَّا أُتَّلُ طِّبُ أَلاً)

١٨٠ - وَضَعُفًا بِضَمِّ رَحْمَةُ نَصِّ فُنْ وَيَدُ مَ خَذِدُ حُزْ تُصَعِّرُ إِذَ حَمَى نِعُمَةً حَلاَ ١٨١- وَإِذْ خَلَقَهُ الْإِسْكَانُ أُخْفِي حِمَّ وَفَدَّ مُحُهُ مَعْ لِمَا فَصِلٌ وَيِالْكُسُرِطِّبَ وَلاَ سُورَةُ الْأَخَزَابِ وَسَبَأُ وَفَاطِر ٧ ١٨٢- مَعًا يَعْمَلُو خَاطِبٌ حُلِي وَالثُّنُونَ قِفْ مَعْ ٱخْتَيْهِ مَدًّا فُقَ وَيَسَّاءَ لُو طُّ لِيَ ١٨٣- وَسَادَاتِنَا ٱجْمَعُ بَيِّنَاتٍ حَوَى وَعَا لِمِ قُلُ فِينًا وَارْفَعُ طَمَا وَكَذَاحُ لِيَ

١٨٤-أَلِيمُ وَمِنْسَأْتَهُ حَمَى الْمُمْزَ فَاتِحًا تَبَيَّنَتِ الضَّهِمَّانِ وَالۡكَسُّرُطُّ وَلاَ

١٨٥- كَذَا إِنْ تَوَلَّيُتُمْ وَفُقَّ مَسَّكَنِ ٱكْسِرَنْ نُجَازِى اَكْسِرَةً بِالنُّونِ بَعَدُ انْصِبَنَ حَلاَ

تَج ارْفَعَ أُذِنَ فُزِّعَ يُسَمِّى حِمَّى كِلاَ ١٨٦-كَذَ لِكَ نَجْزِى كُلَّ بَاعَدَ رَبُّنَا ٱفِّ

١٨٧- وَفِي الْغُرُفَةِ اجْمَعُ فُرْ تَنَاؤُسُ وَاوُحُمَ وَغَيْرُ اخْفِضَنَ تَذَهَبُ فَضُمَّ اكْسِرَنَ أَلا

١٨٨- لَهُ نَفْسُكَ انْصِبُ يُنْفَصُ فَقَحُ وَضُمَّ حُزَّ وَفِي السَّيِّءِ اكْسِرُهَمُ زَهُ فَتُبَجَّلاً

# سُورَةُ يُسَ عَلَيسًا فَ وَالصَّافَّاتِ ٧

١٨٩- أَئِنَ فَافَتَحَنَّ خَفِّفَ ُذُكِرْتُمُ وَصَلِيَحَةً ۖ وَوَاحِدَةً كَانَتُ مَعًا فَارْفَعَ ٱلْمُلاَ

١٩١- وَشَدِّدُ فَ شَاوَا قُصُرَأً بَّا فَاكِهِينَ فَ كَهُوضُمَّ بَاجُنَبِلَّا حَلَا الَّكَامَ ثَقَتَّلَا

١٩٣- وَطُّابَ هُنَا وَٱخْذِفُ لِتَنْوِينِ زِينَةٍ فَيْنَا وَاسْكِنَنْ أَوْأُدُ وَكَالْبَزِّ أَوْصِلاَ

١٩٤- تَنَاصَرُ و ٱشَّدُدتَّا تَلَظَّى مُظُوَّى يَزِفُ فَ فَافْتَحَ فَ قَالِلَهُ رَبَّ الْصِبَنِ حَلَا

١٩٠- وَنَصِّبُ الْقَمَرُ إِذْ طُلَّابَ ذُرِّيَّةَ آجْمَعَنُ حِمَّ يَخْصِمُونَ اسْكِنْ أَلَا ٱلْسِرْفَتَّ حَلا

١٩٢- يَهُنَ نَنَكُسِ افْتَحْ ضُمَّ خَفِّفٌ فِيدًا وَحُطْ لِينَذِرَخَاطِبَ يَقَدِرُ الْحِقْفِ حُـوِّلاً

٩٥- وَرَبِّ وَإِلْيَاسِينَ كَالْب<del>َصِّرِ أُ</del>ذُوكَالً مَدِينِي حَلاَوَصِّلُ أَصْطَفَى أَصْلُهُ آعْتَلَى

#### وَمِنْ سُورَةِ صَ إِلَى سُورَةِ الْأَخْقَافِ (١)

١٩٦- لِيَدَّبَرُوا خَاطِبُ وَفَاخَفَّ نُصِيصًا دَهُ اضْمُمْ أَلاَ وَافْتَحُهُ وَالنُّونَ حُكِمِّ لاَ

١٩٧- وَحُزْ نُوعَدُوخَاطِبُ وَأُدُكَسُرَأَنَّمَا أَمَنْ شَدِّدِ أَعْلَمْ فِيدْعِبَادَهُ أُوصَلاً ١٩٨- وَقُلْحَسَرَاَى أَعُلَمُ وَفَتْحُ جَنَّى وَسَكُم كِنِ الْخُلْفَ بِنَ يَدْعُو أَتُلُ أُوَأَنُ وَقُلْبِ لاَ ١٩٩- تُنَوِّنَهُ وَاقَطِعَ آدْخُلُوا حُمْ سَيَدْخُلُو نَجَهِّلَ أَلاَطِبَ أَنَّنَ يَنْفَعُ ٱلْعُلاَ ٢٠٠- سَوَاءُ أَنَّى اخْفِضْ حُزُونَحُسَاتِكُسُرُحًا وَنَحْشُرُأَعُدَا ٱلْيَا ٱتُّلُوٓاً رُفَعُ مُجَهَّلاً ٢٠١- وَيَالِنُونِ سَمَّى حُمْ يُبَشِّرُ فِي حِمَّى وَيُرْسِلُ يُوحِى ٱنْصِبُ أَلَاعِنْدَ حُولًا ٢٠٠ وَجِئْنَاكُمُ سَقُفًا كَبَصِرِ إِذًا وَحُنْ كَحَفْسٍ نُقَيِّضَ يَا وَأَسُورَةُ حُلَى ٢٠٣- وَفِي سُلُفاً فَتَحَانِ ضُمَّ يَصِدُ فُلْقَ وَيَلِقَوْ الكَسَالَ الطُّورِ بِالْفَتْحِ أُصِّلاً ٠٠٤- وَطُّبُ يَرِّجِعُونَ النَّصِّبُ فِي قِيلِهِ فَيْشًا وَتَغُلِي فَذَكِّرٌ طُلُ وَضَمَّ ٱعْتِلُو حَلاَ ٥٠٠ وَبِالْكُمْرِ إِذْ آيَاتُ ٱلْمِسْرُمَعًا حِمَّى وَبِالرَّفَعِ فُورْخَاطِبًا يُؤْمِنُو طُعُلَى ٢٠٦- لِنَجْزِي بِيَاجَهِّلُ أَلاَكُلُّ ثَانِيًا بِنَصْبٍ حَوَى وَالسَّاعَةَ ٱلرَّفَعُ فُصِّلاً

# وَمِنْ سُورَةِ الْأَحْقَافِ إِلَى سُورَةِ الرَّحَمْ نِ

٥٠٠ وَحُزْ فَصَلُهُ كُرُهًا تَرَى وَٱلْوِلَاكَمَا صِبِمِ تَقْطَعُواأُمُلِي ٱسْكِنِ ٱلْيَاءَ حُكُلَّلاً

٢٨- وَنَبِّلُوكَذَا طِلْبَ يُؤْمِنُوا وَٱلتَّلاَثَ خَا طِبًّا حُزْسَيُوْتِيهِ سِنُونٍ كَالِي وِلاَ

٠٠٠ وَحُطْ يَعْمَلُو خَاطِبٌ وَفَتْحَاتُقَدِّمُوا حَوَى حُجَرَاتِ ٱلْفَتَحُ فِي ٱلْجِيمِ أُعْمِلاً

٢١٠ وَإِخْوَتِكُمْ حِرْزُ وَنُونَ يَقُولُ أُدْ وَقَوْمِ انْصِبًا حِفْظًا وَوَاتَّبَعَتْ حَلَا

١١٦- وَيَعُدُ ٱرْفَعَنْ وَٱلصَّادُ فِي بِمُصَيْطِرٍ مَعَ ٱلْجَمْعِ فِدُو ٱلْحَبْرُكَذَّ بَ ثَقَّلًا

٢١٢-كَتَا اللَّاتَ طُلِّلَ تَمْرُونَهُ حُمْ وَمُسْتَقِرٌ وَالْخَفِضُ إِذًا سَتَعْلَمُو الْغَيَّبُ فُضِّلًا

#### وَمِنْ سُورَةِ الرَّحُمْنِ إِلَى سُورَةِ الإِمْتِحَانِ

١٦٠ فَشَاالْمُنْشِآتُ آفْتَحُ نُحَاسُ طُراوَحُو رُعِينَ فَشَاوَآخَفِضَ أَلَاشُرْبَ فَضَّلاً

٢١٤- بِفَتْجٍ فَوَوْحُ ٱضْمُمْ طُوَى وَجِمًا أُخِذً وَيَعَدُكَ حَفْسٍ أَنْظِرُوا ٱضْمُمْ وَصِلْ فُلا

٥١٥- وَيُوْخَذُ أَنِّتُ إِذْ حَمَى نَزَلَ الشَّدُدِ أَذَ وَخَاطِبَ يَكُونُوا طِلْبَ وَآثَاكُمُ حَلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُ اللَّهُ وَاللَّ

١٨٠- وَيُفْصَلُ مَعُ أَنْصَارَ حَاوِكَ حَفْصِمِ لَوَوْا ثِقُلُ أَدْ وَالْخِفُ يَسْرِي أَكُنْ حَلاَ اللهِ وَيَعْصَلُ مَعُ أَنْصَارَ حَاوِكَ حَفْصِمِ لَكُوا ثِقَالُ آدْ وَالْخِفُ يَسْرِي أَكُنْ حَلاَ ١٩٠- وَيَجْمَعُكُمُ نُونُ حِمَّ وَجَدِكَ سُرُبَ اللهِ عَنْ اللهِ وَشَهَا دَاتِ خَطِياتٍ حُمَّلاً ١٢٠- وَحُطُ يُوقِ مِنُو يَذَكّرُو يَسَأَلُ اضْمُ مَا اللهُ وَشَهَا دَاتِ خَطِياتٍ حُمِّلاً

#### وَمِنْ سُورَةِ ٱلْجِنَّ إِلَى سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ

٢١١- وَأَنَّهُ تَعَالَى كَانَ لَتَا افْتَحًا أَبُ تَقُولَ تَقُولَ تَقَوَّلُ حُرُّ وَقُلُ إِنَّمَا أَلاَ مَا عَقُولَ تَقَوَّلُ حُرُّ وَقُلُ إِنَّمَا أَلاَ مَا عَقُولَ تَقَوَّلُ حُرُّ وَقُلُ إِنَّمَا أَلاَ مَا عَقَالَ فَي يَعْلَمُ فَضُمَّ طَرَى وَحَا مَ وَطَأُ وَرَبُّ ٱخْفِضَ حَوى الرِّجْزَ إِذْ حَلاَ مَ وَطَأُ وَرَبُّ ٱخْفِضَ حَوى الرِّجْزَ إِذْ حَلاَ

٢٢٣- فَضُمَّ وَاذٍ أَذَبَرُ حَكَى وَإِذَا دَبَرٌ وَيَذَكُرُ أُدُيُمُنَى حُلِّ وَسَلَاسِلاً ٢٤٤- لَدَى الْوَقُفِ فَاقَصُرُ طُلِّلٌ قَوَارِيرَأَوَلا فَنَوِّنَ فَنَقِّ وَالْقَصِّرُ فِي الْوَقْفِ طِيبَ وَلاَ ٥٦٥ وَعَالِيهُ مُ انْصِبُ فُرُو إِنْسَابُرَقُ اخْفِضًا أَلاَ وَيَشَاءُ وَنَ ٱلْخِطَابُ حِمَّى وِلاَ وَمِنْ سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ إِلَى سُورَةِ الْغَاشِيَةِ ٢٦٦ وَجُزَّا أُقِّتَتُ هَمِّزًا وَبِإِلْوَاوِخَفَّ أُد وَضُمَّ جِمَا لَاتُ ٱفْتَح ٱنْطَلِقُوا طُكُلَى ٢٢٠ بِثَانٍ وَقَصُّ لَا بِثِينَ سَيْدُ وَمُدُ دَفُقٌ رَبُّ وَالرَّحْمٰنُ بِالْخَفْضِ حُمِّلًا ٢٢٨ - تَزَكَّى حَلَا أَشَدُدُنَا خِرَةً طِلْبَ وَنُوزُهُنَّ ذِرُقَتَّلَتْ شَدَّدُ أَلَا سُعَّرَتُ طِلكَ تُكَذِّبُ غَيِّاً أُدْ وَتَعْرِفُ جَهِّلاَ ٢٩٠ وَحُزِنُشِّرَتُ خَفِّفٌ وَضَادُ ظَنِينِ يَا بُرُوجِ كَحَفْسٍ يُؤْتِرُ وخَاطِبًا حَكَلاً ٣٠ وَنَضَرَةُ حُزُّ إِذْ وَأَتَلُ مَمْ لَا وَآخِرَالُهُ

# وَمِنْ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ

وَإِيَّابَهُمُ شَدِّدُ فَقَدَّرَ أُعْمِلا

مَتَحًا فَكُ إِطْعَامُ كَحَفْسٍ حُلِيَّ حَلاَ

وَمَطْلَعِ فَاكْسِرُ فُرْزُ وَجَمَّعَ ثَقِّلًا

وَكُفَّوًا سُكُونُ الْفَاءِحِصُ تَكَمَّلاً

وَعَامَ (أَضَاحَجِي) فَأَحْسِنْ تَفَوُّلاَ

وَعُظُّمُ آشِّتِغَالِ الْبَالِ وَافٍ وَكَيْفَ لَا

مَقَامَ الشَّرِينَ الْمُصَطَفَى أَشَرَفَ الْمُسَلَ

فَمَا رَكُواشَيْئًا وَكِدِّتُ لِأَفُتَ لَا

عُنَيْزَةَ حَتَّى جَاءَنِي مَنْ تَكَفَّلاَ

٢٣٢- تَحضُّونَ فَامَدُدَ إِذْ يَعَذَّبُ يُوثِقُ افَ

٢٣١- وَيُسْمَعُ مَعُ مَا بَعُدُ كَالْكُوفِ يَا أُخَيَ

٢٣٤ وَقُل لُّبَدًّا مَعُهُ الْبَرِيَّةِ شَدُّدُ أَدْ

٢٣٤- أَلاَيَعَلُ لِيلَافِ أَتُلُمَعُهُ إِلاَفِهِمْ

٥٣٥- وَتَمَّ نِظَامُ (الدُّرَّةِ) آحْسِبُ بِعَدِّهَا

٢٣٦ غَرِيبَةُ أَوْطَانٍ بِنَجَّدٍ نَظَمْتُ هَا

٢٣٧- صُدِدُتُ عَنِ الْبَيِّتِ الْحَرَامِ وَزَوْرِيَ الْ

١٣٨- وَطَوَّقَنِي الْأَغْرَابُ بِاللَّيْلِغَفْ لَةً

٢٣٩ فَأَدُّرَكَنِي اللَّكُطْفُ الْخَفِيُّ وَرَدَّنِي

(١) هذا البيت ساقط من نسخة النويري وبه تكون عدة الأبيات (٢٤١)

٢٤٠ بِحَمِّلِي وَإِيصَالِى لِطَيِّبَةَ آمِنَا فَيَارَبِّ بَلِّغَيِّى مُرَادِى وَسَهِّلاً اللهِ اللهِ اللهِ المُنَا وَصَلَّعَلَى خَيْرِ ٱلْأَنَامِ وَمَنْ تَلاَ اللهُ ال

# تَمَّ بِحَـَمْدِ اللَّهِ

# جَدُوَلُ لِبَيَانِ رُمُوزِالقُرَّاء

| (5) | ابنجماز | (ب) | ابنوردان | ()) | أَبُوجَعُفَر | الله الله |
|-----|---------|-----|----------|-----|--------------|-----------|
| (ي) | روح     | (ك) | روپیس    | (7) | يعَقُوب      | حُطي      |
| (ق) | إدريس   | (ض) | إسحاق    | (ف  | خَلَفْ       | فضق       |

|                         | الفهرس                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Table on were were      |                                                         |
| Τ                       | مُقدِّمةُ التَّصحيح                                     |
| 1                       | تقريظُ فضيلة الشيخ محيي الدين الكردي                    |
| 11                      | تقريظُ فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات               |
| 10                      | مُقدِّمةُ المؤلِّفِمُقدِّمةُ المؤلِّفِ                  |
| 17.71 17.72 18. (17.78) | بَابُ البَسْمَلَةِ وَأُمِّ القُرْآنِ                    |
| 17                      | الإِدْغَامُ الكَبِيرُ                                   |
| 14                      | هَاهُ الْكِنَايَةِ                                      |
| ١٧                      | المَدُّ وَالْقَصْرُ                                     |
| \Y                      | الْهَمْزَتَانِ مِنْ كَلِمَةٍ                            |
| ١٨                      | الهَمْزَتَانِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ                         |
| ١٨                      | الْهَمْزُ المُفْرَدُ                                    |
| 19                      | النَّقْلُ وَالسَّكْتُ وَالوَقْفُ عَلَى الهَمْزِ         |
| 19                      | الإِدْغَامُ الصَّغِيرُ                                  |
| San Bear She Shirt ( )  | النُّونُ السَّاكِنَةُ وَالتَّنْوينُ                     |
|                         | الفَتْحُ وَالإِمَالَةُ                                  |
| LA HERALL               | الرَّاءَاتُ وَاللَّامَاتُ وَالْوَقْفُ عَلَى المَرْسُومِ |
| /                       | الواءات والكرمات والوحف على المرسوم                     |

| a de la como | The market and the market and the                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| rı           | اءَاتُ الإِضَافَةِ                                                 |
| ۲۲           | اءَاتُ الزَّوَاثِد                                                 |
| ٠٢           | رُشُ الحُرُوفِ: سُورَةُ البَقَرَةِ                                 |
| ۲٥٥٦         | ورَةُ آلِ عِمْرانَ                                                 |
| (7           | ورةُ النِّسَاء                                                     |
| ۲٦           | ورةُ المَاثِدَةِ                                                   |
| ۲۷           | ورةُ الأَنْعامِ                                                    |
| ۸۲           | ورَةُ الأعْرَافِ والأنفَال                                         |
| ۲۹           | رر<br>ورَةُ التَّوْبَةَ وَيُونُسَ وَهُودٍ عليْهِمَا السَّلام       |
| ٣١           | رو رَبِّ رَبِّ لِيَّ لِيَّ لِيَّ لِيَّ لِيَّ السَّلامُ وَالرَّعْدِ |
| ٣١           | رر ير<br>نْ سُورة إِبراهيمَ عليه السَّلامُ إِلى سُورَةِ الكَّهْفِ  |
| ٣٢           | ن رَرَ إِبْرَ يَا مَا الْمُهْفِورَةُ الكَهْفِ                      |
| ٣٣           | رر معرد من عليها السَّلامُ إلى سُورَةِ الفُرْقَانِ                 |
| To           | ن سورةِ الفُرْقَانِ إِلَى سُورَةِ الرُّومِ                         |
| ۳٥           |                                                                    |
|              | وره الروم ولفعان والسجدة<br>ورَهُ الأَحْزَابِ وَسَبَأْ وَفَاطِرٍ   |
| *V           |                                                                    |
|              | ورَةُ يسَ عليْهِ السَّلامُ وَالصَّافَاتِ                           |
| ΓΥ           | نْ سورةِ صَ إِلَى سورَةِ الأَحْقَافِ                               |
|              | نْ سُورةِ الأَحْقَافِ إلى سُورَةِ الرَّحْمنِ عَزَّ وَجَلَّ         |
|              | £, <b>1</b>                                                        |

| 2  |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٩ | مِنْ سُورَةِ الرَّحْمِنِ عزَّ وَجَلَّ إِلَى سُورَةِ الاِمْتِحَانِ |
| ٤٠ | مِنْ سُورَةِ الاِمْتِحَانِ إلى سُورَةِ الجِنِّ                    |
| ٤٠ | مِنْ سُورَةِ الْجِنِّ إِلَى سُورَةِ المُرْسَلاتِ                  |
| ٤١ | مِنْ سُورَةِ المُرْسَلاتِ إلى سُورَةِ الغَاشِيَةِ                 |
| ٤٢ | مِنْ سُورَةِ الغَاشِيَةِ إِلَى آخِرِ القُرْآنِ                    |
| ٤٤ | رُموزُ القُرّاء                                                   |

\*\* \*\* \*\*



توزيع

